

اهداءات ۲۰۰۰ ۱ ۱/ شیرین سعید شلبی مکتبة الاسکندریة

> صورة الغلافـــ رسم بالزيت لـ اىر اهام لنكولن ، بريشة دوجلاس فولك ، من مجموعة اندرو ميلون في المتحف القومي للف .

# موجز التاريخ الامريكي

ترد على وكالة الاعلام الامريكية للولايات المتحدة رسائل كثيرة يستفسر فيها أصحابها عن مسائل تتصل بوقائع التاريخ الامريكي . ويحاول هذا الكتيب ان يفسر بعض تلك المسائل في ايجاز ويسر ، كها يحاول ان يتتبع بعض الاتجاهات الفكرية الرئيسية وعوامل التقدم التي صاحبت نمو الأمة الامريكية ورقيها . وعلى هذا الأساس لا يمكننا ان نعتبره ، بحال من الأحوال ، تاريخا مفصلا كاملا للولايات المتحدة ، اذ ان كل حقبة من الأحوال ، تاريخا مفصلا كاملا للولايات المتحدة ، اذ ان كل حقبة من المتعابها في صفحات معدودات . وعلى الصفحات ١٨٠ - ١٨٦ يجد القاريء قائمة تحتوي على منتخبات قليلة من المراجع الكثيرة التي يستطيع ان يرجع اليها اذا هو رغب في متابعة الاطلاع والتوسع في دراسة تاريخ أمريكا . ونحن نأمل أن يكون هذا الكتيب مقدمة مفيدة للموضوع فيضيف بذلك ثروة جديدة الى أسباب المعرفة المشتركة والتفاهم المتبادل

بين قرائه وشعب الولايات المتحدة.

## محتويات الكتاب

#### الصفحية

| عهد الاستعمار              | •     | •     | •     | •    | •     | ٠   | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ١          |
|----------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|------------|
| حرب الاستقلال              | ٠     | •     | •     |      |       | •   | • | • | ٠ | ٠ | • | • | ۲.         |
| أليف الحكومة الوطنيا       |       | •     | ٠     | •    | •     |     |   | • |   | ٠ |   | • | ٣٩         |
| توسع نحوالغرب والف         | ِ وق  | الأقل | يمية  |      |       | •   | • | • | • | • | ٠ | • | ٥٨         |
| صراع بين الشمال و ا-       | نوب   |       | •     | ٠    | •     | •   | • | • | • | • | • | • | ٧٢         |
| هد التوسع والاصلا <u>-</u> |       | •     | •     | •    | ,     | •   | • | * | • | • | • | • | ٨ <b>٩</b> |
| صراع في الخــارح و         | التطو | رالا  | جتماع | ي في | الدا- | خىل |   | • | • | • | • | • | 117        |
| ريكا في العصر الحد         | ث     |       | •     |      | ,     | ٠   | , |   |   |   |   |   | ١٤٤        |

ينطوي هــذا الكتيب على نص منقح ومجدد حتى تاريخه ، كان قــد أعد في الأصل بالتشاور مع الدكتوروود جراي ، استاذ التاريخ الأمريكي في جامعة جورج وشنط ، في العاصمة وشطل ، والدكتور ريتشارد هوفستدنر أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا في نيويورك .

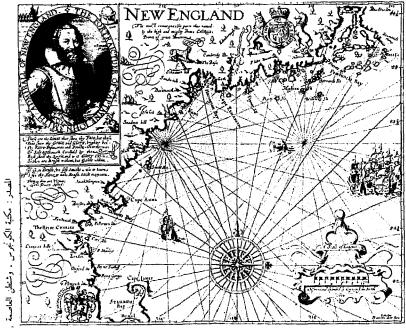

للكابتن جون سميث مكانة باقية في التاريخ الأمريكي ، كقائد أنقذ بحزمه وشجاعته المستعمرة الانجليزية في فرجينيا من اللمار ، في سنة ١٦٠٨ . ولكن جهوده كمكتشف وكجغرافي أقل شهرة . والخريطة المنشورة فوق ، والتي ترى صورته في زاويتها اليسرى العليا ، جرى وضعها في لندن من المذكرات والمشاهدات التي حققها سنة ١٦١٤ في رحلة علمينة الى الاقليم الذي سماه «نيو انجلند » . واليوم تعني التسمية الولايات الشمالية الشرقية الست في الاتحاد . وقد كانت جماعة « الحجاج » التي أبحرت على ظهر السفينة « مايفلاور » في سنة ١٦٢٠ ، تحمل معها نسخة من هذه الخريطة عند نزولها الى البرفي بلايموث أما ما سماه سميث في خريطته «كيب جيمس » فيعرف الآن باسم «كيب كاد » .

## عهدالاستعمار

**جون سمیث** مؤسس مستعمرة فرجیبیا ، ۱۹۰۷

أوائل الستينات من القرن السابع عشر بداية هجرة كبيرة من الوروبا الى أمريكا الشمالية. وهذه الحركة التي امتدت الى اكثر من ثلاثة قرون ، نمت من مجيء عدة مئات من المستعمرين الانجليز، الى سيل دافق من القادمين الجدد ، بلغ عددهم الملايين ، وشيدوا ، بدوافع قوية مختلفة ، حضارة جديدة على ارض كانت ذات يوم قارة موحشة .

والدفعة الأولى من المهاجرين الانجليز الذين وصلوا الى ما يعرف الآن بالولايات المتحدة ، عبرت المحيط الاطلنطي بعد وقت طويل من قيام المستعمرات الاسبانيسة في المكسيك ، وفي جزر الهند الغربية ، وأمريكا الجنوبية . ومثل جميع الرحالين الأوائسل الى العالم الجديد ، جاء هؤلاء في سفن صغيرة مكتظة ، وعاشوا خسلال رحلتهم التي كانت تتراوح بين ستة أسابيع واثني عشر أسبوعاً ، على القليل من الزاد . وكثيرون منهم قضى عليهم المرضى ، وغالباً ما كانت العواصف تضرب سفنهم وتعطبها ، وبعضها فقد في البحر .

وقد بعث ظهور الساحل الأمريكي في نفس المسافر المرهق المتلهف ، الكشير من الغبطة والارتياح ، وكتب أحد المؤرخين يقول : «كان الهواء على بعد ١٢ فرسخاً عبقاً كأنه منبعث من حديقة غناء » . وكان أول ما وقع عليه نظر المستعمرين في الأرض الجديدة ، منظر الغابات الكثيفة . وصحيح ان هذه الغابات كان يسكنها الهنود الحمر ، وكان الكثيرون منهم معادين ، وكان خطر الاعتداء الهندي يضيف الكثير الى متاعب الحياة اليومية ، غير ان الغابات البكر الواسعة المترامية على مدى ٢١٠٠ كيلومتر تقريباً على طول الساحل الشرقي من الشمال إلى الجنوب ، كانت تعتبر مصدراً غنياً يوفر الغداء الكثير والوقود ، ويؤمن المواد المخام لبناء المساكن ، وصنع الاثاث ، والسفن ، والسلم المربحة للتصدير . وكانت اول مستوطنة انجليزية دائمة في أمريكا ، مركزاً تجارياً انشئ في عام ١٦٠٧ في جيمستاون ، في مستعمرة فرجينيا القديمة .

وسرعان ما عملت هذه المنطقة على تطوير اقتصاد مزدهر من محصولها من التبغ الذي وجد سوقاً جاهزة في انجلترا ، وبحلول عام ١٦٢٠ ، عندما تجندت النساء في انجلترا للمجيئ الى فرجينيا للزواج وانشاء أسر وبيوت ، كانت الزراعسة قد انتشرت على طول نهرجيمس ، وكان عدد السكان قد ارتفع الى الف مستوطن .

## استيطان الأرض

على الرغم من ان القارة الجديدة قد اغدقت عليها الطبيعة خير اتها بسخاء وبشكل ملحوظ ، فقد كانت التجارة مع اوروبا مسألة حيوية لاستير اد المواد التي لم يكن بوسم المستوطنين انتاجها بعد . وهنا ادى الساحل للمهاجرين خدمة طيبة بكثرة ما فيه من مرافئ وخلجان . ولم تكن هناك سوى منطقتين اثنتين خلتا من المرافئ الصالحة لرسو السفن المحيطية ، وهما كارولينا الشمالية ، وجنوبي نيوجيرسي .

وقد ساعدت الانهار العظيمة كينبك ، الهدسون ، ديلاور ، سكويهانا ، وبوتوماك والعديد غير ها ـ على توفير وسائل الانصال الوثيقة بين السهل الساحلي والموانئ ، وبين هذه الموانئ واوروبا . على انه لم يكن بين جميع هذه الانهار الا نهر واحد يؤدي الى قلب القارة ، هو نهر سانت لورنس ، بكندا ، وكان في أيدي الفرنسين . وقد ترتب على افتقار البلاد الى الطرق المائية ، بالاضافة الى العوائق الهائلة التي فرضتها سلسلة جبال الابلاش ، ان اقتصرت الحركة على منطقة السهول الساحلية . ولم يبتعد عن الشاطئ غير التجاروصيادي حيوانات الفراء ، ولذلك ظلَّ المستعمرون طوال قرن من الزمن يشيدون مستوطناتهم الجديدة متلاصقة متقاربة على طول الشاطئ .

وكانت هذه المستعمرات مجتمعات تثمتع باكتفاء ذاتي وبمنافذها الخاصة الى البحر. واصبحت كل مستعمرة تتميز بطابعها الخاص وبشخصيتها القوية ، واستقلالها ، ولكن بالرغم من هذه الفردانية ، فقد تجاوزت مشاكل التجارة والصناعة ، والملاحة ، والعملة ، حدود هذه المستعمرات وقضت بضرورة وجود نظم مشتركة ادت بها استقلالها عن انجلترا الى الاتحاد .

وكان مجيء المستعمرين في القرن السابع عشر نتيجة تخطيط وتنظيم دقيقين ، ونققات ضخمة ومجازفات كبيرة . فقد كان على المستوطنين أن يقطعوا مسافة خمسة آلاف كيلومتر تقريباً عبر البحر. وكانوا بحاجة إلى أدوات ، وملابس ، وبذور ، وآلات ، ومواد للبناء ، ودواجن ، واسلحة ، وذخيرة . وخلافاً لما كانت تسير عليه سياسة الاستعمار في دول اخرى وفي احقاب اخرى مختلفة ، كانت الحكومة الانجليزية لا تشجع على الهجسرة من بلادها ، بل كانت تتعهدها جماعات خاصة من الافراد الذين كان دافعهم الرئيسي هو الربسح .

وثمة مستعمر تان اثنتان ، وهما فرجينيا ومساتشوستس ، اسستهما شركات مرخصة

استخدمت اموالها التي ساهم بها الأفراد ، في تحهيز المستعمرين ونقلهم والانفاق عليهم . أما فيها يتعلق بمستعمرة نيوهاف ( التي أصبحت فيها بعد جرءاً من مستعمرة كونيتكت ) فقد قام اصحاب اليسار من المهاجرين انفسهم بتمويل عمليات وتجهيز اسرهم وخدمهم . وهناك مستعمرات اخرى \_ نيوهامشير ، مين ، ماريلاند ، كارولينا الشمالية ، كارولينا الجنوبية ، نيوحرسي ، وبنسلفانيا \_كانت في الاصل ملكاً لافراد من الأعيان الانجليز الذين انفقوا من مالهم الخاص \_ باعتبارهم من كبار الملاكين \_ ما يلزم لاستقرار المستأجرين والخدم في الأراضي التي منحهم اياها الملك .

فشارل الأول ، متلاً ، منح سيسيل كالفرت (لورد بلتيمور) وورتته حوالي ٢,٨٠٠,٠٠٠ فدان ، وهي التي اصبحت فيما بعد ولاية ماريلاند . ومنح شارل الثاني الأراضي التي أصبحت فيما بعد كارولينا الشمالية ، وكارولينا الجنوبية وبنسلفانيا . وكان أصحاب الأراضي والشركات المرخصة ، من الناحية الفية ، بمثابة المستأجرين من الملك ، وان كانوا يدفعون مبالع رمزية فقط عن اراضيهم . فقد كان اللورد بلتيمور متلاً ، يعطي الملك سهمين هنديين كل سنة ، وكان ولسيم بن يعطيه جلد كلبين مى كلاب الماء عن كل عام .

والولايات التلاث عسرة التي اصبحت في النهاية الولايات المتحدة ، كارولينا نيوهامشير ، مساتشوستس ، رود أيلاند ، كونيتكت ، نيوبورك ، نيوحرسي ، كارولينا السمالية ، كارولينا الجنوبية ، وجورجيا . وكانت كل ولاية تعكس أصلها ومنشأها ، والعديد منهاكانت مجرد فروع من مستعمرات أخرى . فرود أيلاند وكونيتكت أسسهما جماعات من مساتشوستس ـ وهي المستعمرة ( الام ) التي تفرعت مها مستعمرات نيوانجلند باسرها . واسس مستعمرة جورجيا جيمس ادوارد اوجليثورب ونفر قليل من فاعلي الخير الذين كان هدفهم اطلاق سراح المساجين المدينين من السجون الانجليزيا وارسالهم الى أمريكا لتأسيس مستعمرة تقف حاجزاً أمام الاسبان الذين كانوا في الجنوب . وقد اسس الهولنديون مستعمرة نيوبيذر لاند عام ١٦٢١ ، ثم خضعت للحكم الانجليزي في سنة ١٦٦٤ واطلق عليها اسم نيويورك .

وكان الضيق الاقتصادي أقوى العوامل التي دفعت بمعظم المهاجرين الاوروبيين الى ترك بلادهم بحثاً عن فرص اقتصادية اعظم ـ وهو دافع كثيراً ماكان يغذيه الحنين الى الحرية الدينية ، او العزم على التخلص من الاضطهاد السياسي . وخلال الفترة الواقعــة بين عامي ١٦٢٠ و١٦٣٥ اجتاحت الصعوبات الاقتصادية انجلترا ، فتعطل عن العمل عدد كبير من الناس ، واصبح حتى الصناع المهرة لا يستطيعون تحصيل ما يقيم اودهم الا بشق الانفس . ومما زاد المحنة سوءاً ، رداءة المحاصيل ، زد على دلك ان صناعــة الصوف التي كانت آخذة في النمو في انجلترا ، تطلبت مقادير متزايدة من الصوف لضمان استمرار العمل في المصانع ، وحمل هذا مربي الأغنام الى الجور على الأراضي الزراعية وتحويلها الى مراعى .

## السعى الى الحرية الدينية والسياسية

وفي الوقت الذي اشتدت فيه الحماسة الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، دعت جماعة من الرجال والنساء تعرف بالبيوريتان ، إلى اصلاح المذهب الديني الرسمي في انحلترا اصلاحاً داخلياً . وكان منهاج هؤلاء الأساسي يرمي الى استكملل المدهب البروتستانتي في الكيسة الوطنية وتبسيط طقوس الصلاة والعبادة . وقد هددت افكارهم الاصلاحية بانقسام الناس على انفسهم ، وتقويض دعائم السلطة الملكيلة ، بالقضاء على وحدة كنيسة الدولة .

وفي عهد جيمس الاول رحلت جماعة صغيرة من الانفصاليين ـ ومعظمهم من الريفيين البسطاء الذين عرفوا بانه لا يمكن اصلاح الكنيسة الرسمية وفق رغبتهم ـ إلى مدينـة ليدن ، بهولندا ، حيث سمحت لهمم السلطات باقامة شعائرهم بالشكل الهذي يرغبون . وفي وقت لاحق قرر فريق من مهاجري ليهدن الذين أصبحوا يعرفون دالحجاج » ، الرحيل إلى الدنيا الجديدة حيث أسسوا ، في عام ١٦٢٠ مستعمرة بليموث . وعقب تولي شارل الأول العرش ، في عام ١٦٢٥ ، تعرض زعماء البيوريتان لما اعتبروه اضطهادا متزايدا . وانضم الى الحجاح في أمريكا نفر من رعاة الكنيسة الهذين كان قد حظر عليهم مزاولة الوعظ وقتئذ ، يرافقهم اتباعهم . وبحلاف ما كانت عليه حال المهاجرين الاولين ، فقد ضم هذا الفريق الثاني الذي اسس مستعمرة خليه مساتشوستس في عام ١٦٣٠ ، كثيرين من ذوي الثراء والنفوذ . ومع نهاية العقد التالي ، مستطوريتان أن يطبعوا ستاً من المستعمرات الانجليزية بطابعهم .

غير ان هؤلاء البيوريتسان لم يكونوا المستعمرين الوحيسدين الذين هاجروا بسبب هذا الدافع الديني الى أمريكا . فقد حمل عدم الرضا عن حالة الكويكرز في انجلترا ، وليم بن واتباعه على تأسيس مستعمرة بنسلفانيا . كما كان اهتهام سيسيل كالفرت بالكاثوليك الانجليز أحد العوامل التي دفعته الى انشاء مستعمرة ماريلاند . وفي بنسلفانيا وكارولينسا الشمالية سعى كثيرون من المستعمرين \_ المتحدرين من أصل الماني وارلندي \_ وراء قسط اكبر من الحرية الدينية والفرص الاقتصادية .

والى جانب هذه العوامل الدينية كانت هناك ايضاً اعتبارات سياسية دفعت كثيرين الى الرحيل الى امريكا . فقد شجع الحكم الفردي الجائر ، في عهد شمارل الثاني ، في الثلاثينات من القرن السابع عشر ، الهجرة الى الدنيا الجديدة ، كما حمل قيام الثورة وانتصار خصوم شارل بزعامة اوليفركرومويل ، في السنوات العشر التالية ، كثيرين من الفرسان (حزب الملك ) على الهجرة الى فرجينيا . وفي المانيا ساعدت سياسة الاضطهاد التي اتبعها كثير من صغار الأمراء وخاصة في المسائل الدينية ، وما حل بالبلاد من دمار وخراب من جراء الحروب الطويلة ، على از دياد الهجرة الى امريكا في اواخر القرن السابع عشروفي القرن الثامن عشر .

وفي حالات عديدة حيث كان الناس غير متحسسين لبدء حياة جديدة في امريكا ، لجأ المروجون للهجرة الى وسائل بارعة لاقناعهم بالهجرة . فوليم بن مثلاً ، روّج الدعاية عن الفرص التي تنتظر القادمين الجدد الى مستعمرة بنسلفانيا . واستخدم ربابنة السفن ، بعد ان كسبوا اموالاً طائلة من بيع عقود استخدام المهاجرين الفقراء ، جميع الوسائل لتشجيع الهجرة . فمن وعود خلابة ، الى خطف ما تستطيع سمنهم حمله من مهاجرين . وشجع القضاة القائمون على شؤون السجون على تهيئة الفرصة للمذنبين للهجرة إلى أمريكا بدلاً من قضاء مدة العقوبة في السجن .

## قلائل كانوا قادرين على تأمين نفقات الهجرة

ولما كان اكثر المستعمرين لا يملكون نفقات السفر لأنفسهم ولعائلاتهم ، ولا ما يكفي لبدء حياتهم في الأرض الجديدة ، فقد تولت شركات الاستعمار كتركة فرجينيا وشركة خليج مساتشوستس ـ دفع تكاليف نقلهم ، مقابل العمل لحساب هذه الشركات كعمال متعاقدين . غير انه سرعان ما تبين المستعمرون الذين سافروا على هذا الأساس ، انه كان من الافضل لهم ان يبقوا في انجلترا ما داموا سيظلون خداماً مستأجرين .

ولم تلبث الأيام أن برهنت على ان هذا النظام كان حجر عثرة في سبيل الاستعمار الناجح ، وكان لا بد من استخدام وسيلة جديدة لتشجيع المستوطنين على الرحيال الى المريكا . فبدأت الشركات واصحاب الأملاك والعائلات المستقلة تفاوض الذين يتطلعون بشوق إلى الحياة في تلك البلاد . وأسفرت هذه المفاوضات عن التعاقد معهم على العمل . وتعهد كل مهاجر بان يعمل لحساب صاحب العقد مدة معينة \_ تتراوح عادة بين اربع سنوات نظير نفقات سفره بحراً والانفاق عليه . حتى اذا اصبح المهاجر بعدها ، حصل على ما كان يستحقه من حقوق كانت تشتمل في بعض الأحيان على قطعة صغيرة من الأرض .

وقد دلت التقارير على ان نصف المهاجرين الذين أقاموا في المستعمرات الواقعة جنوب نيو انجلند ، جاؤوا الى أمريكا وفق هذا النظام ــ أي أُجَرَاء بموجب عقود . وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء وفوا بالتزاماتهم كاملة ، فقد فر البعض من مستخدميهم ، غير ان كثيرين منهم استطاعوا ان يحصلوا بسهولة على اراض في المستعمرة التي استوطنوها في اول الأمر ، او في مستعمرات قريبة منها .

على ان الاسرالتي بدأت حياتها من جديد في ظل هذا النظام الجائر، لم يمسها أي عار اجتماعي . وكان لكل مستعمرة نصيبها من الزعماء ذوي الجاه الذين كانوا في الأصل خدَّداماً مستأجرين .

ومعظم المستوطنين الذين جاؤا إلى أمريكا في القرن السابع عشركانوا من الانجليز ، غير أنه كانت هناك أيضاً جماعات قليلة من الهولنديين ، والسويديين ، والالمــان ، استقروا في المنطقة الوسطى . واستوطن في كارولينا الجنوبية وعيرها عــدد قليل من الهجونوت الفرنسيين وجماعات اخرى من الاسبان والطليان . بيد ان هذه الجماعــات كلهاــ عدا الانجليزــ لم تكن تتجاوز ١٠ بالمئة من مجموع عدد السكان .

## خليط من ثقافات متعددة

وبعد عام ١٦٨٠ لم تعد انجلترا المصدر الرئيسي للمهاجرين ، لأن جموعاً عظيمة وفدت من المانيا ، وايرلندا ، واسكتلندا ، وسويسرا ، وفرنسا لاسباب مختلفة ، وهرب من اوروبا آلاف من الالمان فراراً من الحرب . وغادر كثير من الايرلنديسين شمال ايرلندا هرباً من الفقر الذي سببه اضطهاد حكوماتهم ، وتخلصاً من عسف كبار ملاك الأراضي الذين يعيشون بعيداً عن أراضيهم . كذلك جاء أقوام من اسكتلندا وسويسرا هرباً من شبح الفقر . وقد بلغ عدد السكان في عام ١٦٩٠ نحو ربع مليون نسمة ، ثم أخذ يتضاعف مرة كل خمس وعشرين سنة حتى زاد على مليونين ونصف مليون نسمة في عام ١٧٧٥ .

وكثيراً ما كان المستعمرون ـ من غير الانجليز ـ يكيفون انفسهم وفق ثقاف ــــة المستوطنين الأصليين . ولكن ليس معنى ذلك ان كل المستوطنين قد اصبحوا انجليزا يقيمون خارج بلادهم . فبالرغم من انهم استخدموا اللغة الانجليزية وطبقوا القانون واتبعوا الكثير من العادات الانجليزية ، فقد كيفوا ذلك كله وفق الأحوال في أمريكا ، ونتج عن ذلك في النهاية ثقافة فريدة في نوعها هي مزيج من الصفات الانجليزي ـــــة والأوروبية ، ألفت بين عناصرها ظروف البيئة في الدنيا الجديدة .

ومع انه كان في استطاعة الرجل ان ينتقل واسرته من مساتشوستس الى فرجينيا ، أو من كارولينا الجنوبية الى بنسلمانيا ، دون حاجة الى اعادة تنظيم شؤونه من جديد ، فقد كان هناك من الفوارق ما يميزكل مستعمرة عن عيرها من هذه المستعمرات وكـــل طائفــة عـن أخـرى غيرها .

وقد قسمت تلك المستعمرات إلى أقسام محددة وفقاً للواقع الجغرافي . ففي الجنوب الذي تميز بمناخه الحاروتر بته الخصبة ، نشأ مجتمع زراعي ناجح وكانت العوامل الطبيعية هي التي حددت هـذه الفوارق . فنيو انجلند ، التي تأترت بفعل الجليد منطقة غطت أرضها الصخور ، كانت تربتها على وجه العموم مجدبة قاحلة باستثناء بقاع قليلة في أودية الانهار . وقد جعلت فصول الصيف القصيرة وفصول الشتاء الطويلة من تلسك المنطقة الصغيرة المنبسطة ، بقعة قليلة الأهمية نسبياً ، من الناحية الزراعية ، ولكن اهـل نيو انجلند لم يلبثوا أن وجدوا أعما لا أخرى تدرعليهم رخاء أوفرو يجنون منها فوائد أعم ، فقد استخدموا القوى المائية وبنوا مطاحن للقمح والذرة وقطعوا الأخشاب وصدروها . ثم ان الطبيعة جعلت من التضاريس الساحلية مرافئ ممتازة كان لهـا أثر في تقدم التجارة .

كما ان توافر الأخشاب بكميات هائلة شجع بناء السفن . وفي مساتشوستس كان البحــر مصدر تروة عظيمة ، وأصبح صيد سمك القد أساس الرخاء .

ولم يلبث أهالي نيوانجلند ان اختاروا حياة المدن ، واستقروا في المدن والقرى الواقعة حول المرافئ ، وسدت الغابات والأراضي الصالحة لرعي الغم حاجة سكان المدن الدين اشتغل الكثيرون منهم بالزراعة واقتنوا مرارع صغيرة فضلاً عن اشتعالهم بالتجارة . وقد يسر تقارب السكان انشاء مدرسة القرية ، وكنيستها ، وندوتها الشعبية ، كما يسر حركة المواصلات المستمرة ، وسأ عن ذلك ان اكتسب اهالي نيوانجلسد من الصفات ـ كالاستقلال والاعتماد على النهس ـ ما جعلهم يتميزون عن غيرهم من أهالي الولايات الاخرى بعد الذي تجشموه من الصعاب بزرعهم مساحات من الأراضي الصخرية ذات الطبيعة الواحدة .

لهذه الصفات والمزايا في الواقع جذور متأصلة ترجع الى المائة والاثنين من الحجاح الضعفاء الذين اعياهم دوار البحر والذين حطت رحالهم اولاً في شبه جزيرة «كيبكود» ووجهتهم الاطلنطي ، من جنوب شرقي مساتسوستس ولكن شاءت الاقدار حين جاؤا تحت اشراف الشركة اللندنية « فرجيبا » لاستيطان فرجينيا ، أن ترسوسفينتهم المشهورة « ماي فلاور » بعيداً الى الشمال . وبعد بضعة أسابيع أمضوها في الاستكشاف استقر رأيهم على ألاً يواصلوا رحلتهم إلى فرجينيا وقرروا الإقامة حيث كانوا ، ووقع اختيارهم على مرفأ بليموت ليكون الموضع الذي يشيدون فيه مستعمرتهم ورغم قسوة الشتاء الأول فقد قدر لهذه المستعمرة البقاء .

## النظام الكنسي يحكم نيوانجلند

وبيناكانت بليموث تجاهد في سبيل البقاء ، تأسست مستعمرات أخرى قريبة منها . وقد قامت احدى هذه المستعمرات ، وهي التي شغلت منطقة خليج ماساتشوستس بعد سنة ١٦٣٠ ، بدور هام في تقدم نيوانجلند كلها . وقد أسسها خمسة وعشرون رجلاً حصلوا على مرسوم ملكي بذلك بتوجيه من الحاكم جون وينتروب . فجاءه بعض هؤلاء الرجال مع جماعة من المستوطنين الى امريكا ، حاملين ذلك المرسوم معهم ، عاقدين العزم على النجاح وعلى الاستمرار في العمل المضني طلماً للعيش .

وفي خلال السنين العشر الاولى وصل خمسة وستون من الوعاظ المتضلعين في اللاهوت ، فقامت في ماساتشوستس حكومة دينية كنتيجة منطقية لقوة ايمان زعمائها وتمسكهم بعقيدتهم . لقد كانت الكنيسة والدولة منفصلتين ، من الناحية النظرية ، ولكنهما كانتا في حقيقة الأمر شيئاً واحداً . فكانت جميع النظم خاضعة للدين وسرعان ما ظهر نظام حكومي تمتع فيه رجال الدين بالنفوذ والسلطان . وقد سنحت الفرصة في الندوات الشعبية لمناقشة المسائل العامة ، وحصل المستوطنون بذلك على بعض الخبرة في

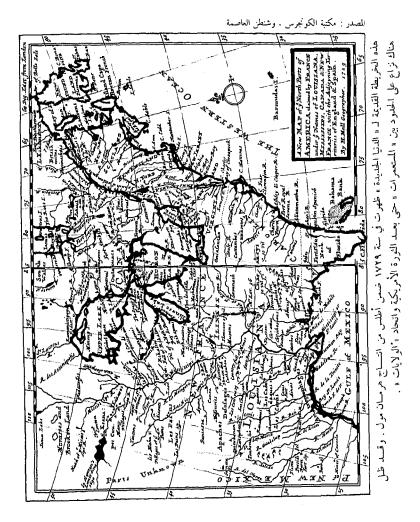

الحكم الذاتي . ومع ان المدن قد تدرجت في الأخذ بأهداب النطام الكنسي ، فقسد ساهم الاهالي جميعاً في القيام بما يتطلبه الوطن من الترامات ، كما ساهموا في الاجتماعات الثورية ، متأثرين في ذلك بما كانت تتطلبه حياة الحدود من ضرورات . ومع هذا فقد ظل رجال الدين سنوات عديدة وهم يحاولون الاستمرار في السير حسب النظام الكنسي يساعدهم في ذلك المحافظون من الشعب . بيد انهم لم ينجحوا في تقييد عقل كل مواطن . ومن امثال هؤلاء رودجر وليامز وكان قسيساً تقياً ، ورجلاً فذاً متعمقاً في القانون ، شك في حق الاستيلاء على أراضي الهنود وفي حكمة الالقاء على وحدة الكيسة والدولة . وقد حكمت عليه المحكمة العامة بالنهي لانه اذاع رأيه الجديد الحطير ضد سلطة الحكام . ولكنه وجد ملجأ له بين الهنود المسالمين في رودأيلند ، ولم يلبث ان أسس هناك مستعمرة تقوم على حق الناس في الايمان بما يرضون لأنفسهم من دين ، وعسلى انفصال الكنيسة والدولة الى الأبد .

ولكن غير المتدينين الذين راحوا يتلمسون حرية الفكر ، لم يكونوا وحـــدهم الذين تركوا ماساتشوستس ، بل ان البيوريتان المتمسكين بالدين قد رحلوا هم أيضاً عن هذه المستعمرة للبحث عن اراض وفرص أفضل ، وقد استرعت الانباء التي ذاعت عن خصب وادي نهركونيتكت مثلاً ، اهتمام الزراع الذين قاسوا الأهوال ابتغاء تحسين اراضيهم المجدبة ، وكانوا على استعداد لان يجازفوا بالتعرض لخطر الهنود مقابـــل الحصول على الأراضي المستوية والتربة الحصيبة القوية . ولما اقامت هذه الجماعـــات حكومتها عممت حق التصويت وألغت ضرورة الانتاء الى الكنيسة ، كمؤهل للتصويت. وقد تسلل في الوقت نفسه ، آخرون من مستوطني مساتشوستس الى المنطقة الواقعـــة شمالاً ، وسرعان ما استقر في نيوهامشير رجال ونساء كانوا ينشدون الأرض والحرية . وبينها كانت مستعمرة خليج مساتشوستس تمد نفوذها بطريقة غير مباشرة إلى الخارج ، كانت المنطقة تنمو حثيثًا في الداخل وتتسع تجارتها التي أخذت في الاز دهـــار منذ منتصف القرن وبعده ، وأصبحت بوسطن من أهم موانئ أمريكا . وجلبت من الغابات الشمالية الشرقية أشجار البلوط لصنع هياكل السفن ، وأشحـــار الصنوبر الطويلة لصنع ساريات السفن وأشرعتها ، والغار لطُّلاء الالواح وملء ما بينها . أما ربابنة السفن في خليج مساتشوستس الذين بنوا سفنهم بأنفسهم وأبحروا بها الى جميع موانئ العـالم محملة بالبضائع ، فقد كانوا أساس حركة تجارية بحرية متزايدة الأهمية . ولما قــــارب عصر الاستعمار نهايته ، كان ثلث عدد السفن التي يرفرف عليها العلم البريطاني قد صنعت في أمريكا . وقد ساعد على زيادة الصادرات تصدير الفائض عن حاجة البـــلاد من المواد الغذائية والمؤن البحرية والمصنوعات الخشبية . وسرعان ما اكتشف تحار الشحس في نيوانجلند ان مشروب الروم والرقيق كانا من السلع التي تدر عليهم الربح الوفير .

أما القسم الثاني فهو المستعمرات الوسطى . وكان المجتمع في هذه المستعمرات أكثر اختلافاً وتنوعاً في سكانه ، وأكثر تسامحاً من مستعمرات نيوانجلند ، أما بنسلفانيا

وديلا وير الملحقة بها ، فكانتا تدينان بما أحرزتاه من نجاح في أول الأمر ، إلى «وليم بن » أحد أعضاء طائفة الكويكرز. وكان رجلاً عملياً اذ كان يهدف الى ان يجتذب الى الاقليم مستوطنين يدينون بمختلف العقائد وينتمون الى جنسيات عديدة . وقد عقد وليم بن العزم على ان تكون هذه المستعمرة قدوة في العدل والاستقامة في معاملة الهنود ، فأخد يعقد معهم اتفاقات راعاها بدقة ، وبذلك حافظ على السلام في هذه الارض الموحشة . وقد سارت امور هذه المستعمرة في سهولة ونحت بسرعة . وبعد انقضاء سنة على وصول وليم بن ، وفد على بنسلفانيا ثلاثة آلاف من المواطنين الجدد . وكان قلب هذه المستعمرة وبيوتها المتينة المبية بالآجر والحجارة ، وارصفتها البحرية نشيطة الحركة ، حتى اذا ما بلغ عهد الاستعمار نهايته ، كان يعيش هنالك ثلاثون الفاً من الناس يمثلون كثيراً من المنات ، والمهائد ، والمهن . أما طائفة « الكويكرز » فقد جعلت هذه المدينة من المراكز الم خيمال وهشروعات .

ومع ان الكويكرزكانوا أكثر سكان فيلادلفيا فقد كانت الطوائف الأخرى ممثلة خير تمثيل في جهات اخرى من بنسلفانيا ، فقد أصبح الالمان اكثر مزارعي الاقليم مهارة ، وكان من أهم العوامل التي ساعدت على تقدم هذه المستعمرات ، حملة الالمان للصناعات المنزلية ، كالنسيج ، وصنع الأحذية ، والأثاث وغير ذلك من الحرف والصناعات وكانت بنسلفانيا كذلك المنفذ الرئيسي لهجرة عدد كبير من الاسكتلنديين والاير لنديين الى الدنيا الجديدة . وهؤلاء كابوا من رجال الحدود الأشداء ، ومن شم استحوذوا على الأرض اينها ارادوا ودافعوا عن حقوقهم بالقوة . ولما كانوا يؤمنون بالحكم النيابي وبالدين ، وبالعلم ، فقد أصبحوا طلائع المدنية حيثها توغلوا في تلك الفيافي والقفار .

وبقدر ما تميزت بنسلفانيا بتنوع الأجناس والشعوب ، كانت نيويورك مشسالاً للصورة التي طبعت امريكا فيما بعدكامة تضم اناساً ينطقون بلغات عديدة . ففي سنسة المصورة التي طبعت امريكا فيما بعدكامة تضم اناساً ينطقون بلغات عديدة . ففي سنسة تألف المسكان من هولنسديين ، وفلمنك ، ووالونيين ، وفرنسيين ، ودانيمركيسين ، وترويجيين ، وسويديين ، وانجليز ، واسكتلنديين ، والمان ، وبولنديين ، وبوهيميسين ، وبر تغاليين ، وايطاليين . وكان هؤلاء هم الرواد الذين سبقوا الملايين من مواطنيهم الذين نزحوا الى هذه البلاد في القرون التالية .

### مخلفات النفوذ الهولندي

 الاستعمار ميز ات سياسية او ديبية حرموا منها في هولندا . هذا فضلاً عن ان شركة الهند الغربية الهولندية التي أخذت على عاتقها تأسيس مستعمرة الدبيا الجديدة ، رأت م الصعب ان تجد الموظفين الأكفاء الصالحين لادارة هذه المستعمرة كما ينبغي فلما تجدد اهتام البريطانيين بالاستعمار ، انترعوا المستعمرة الهولندية عن طريق الفتح في سنة ١٦٦٤ . غير ان الهولنديين ظلوا بعد ذلك بز من طويل ينعمون ننفوذ اجتماعي واقتصادي عظيم ، وأصبحت سقوف بيوتهم المائلة المدرجة جزءًا ثابتًا من مناظر طبيعة هده البلاد . وأفاض تجار المستعمرة على المدينة جوأ تجاريًا ممتازًا. وكذلك اوجد الهولنديون في نيويورك نمطأ حياتياً يختلف كثيراً عن نمط بوسطن القاسي الذي تتميز به حياة البيوريتان هناك . فقد تميزت العطلات في نيويورك باقامة الولائم وما تتضممه من مرح وطرب وسرور. وانتشر في ارجاء البلاد كثير من العادات الهولندية ، كزيارة الجيران ومشاركتهــم في تناول قدح من السراب في عيدرأس السنة ، وريارة القديس نيقولا في يوم عيد الميلاد . وبعد ان خرجت هذه المستعمرة من نطاق النفوذ الهولندي ، عمـــل مديرهــــا الانجليزي ، ريتشارد نيكولز ، على اعادة تنظيم اصول التشريع في نيويورك . وقد قام معمله تدريجياً ، وفي حكمة ولباقة اكسبتاه صداقـة الهولنديين والابجليز واحترامهم . ولقد اتصف نظام الحكم في المدن بمزايا الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به مدن نيوانجلند . وما والأساليب الانجليزية .

وفي سنة ١٦٩٦كان يعيش في مقاطعة نيويورك حوالي ثلاثين الف نسمة ، واز دهرت الضياع العظيمة في حوض نهري الهدسن والموهوك وغيرهما من أحواض الأنهار الغنية . وساعد مستأجر و الأراضي وصغار الملاك على تقدم الزراعة في هذا الاقليم . وفي معظم أيام السنة كانت المراعي والغابات تفي بحاجة الماشية ، والأغنام ، والخيل ، والخنارير من الغذاء ، ونما التبغ والكتان بسهولة ، وكثرت الفواكه ولا سيما التفاح . وبقسدر تقدم المنتجات الزراعية ، ساعدت تجارة الفراء على نمو المستعمرة . ذلك لأن نهر هدسن الذي يتصل بألباني \_ على بعد ٢٣٢ كيلومتراً الى الشمال من نيويورك \_ كان طريقاً مائياً سهلاً لشحن الفراء وحاصلات الشمال الزراعية الى ميناء نيويورك .

## الزراعة تسيطرعلي الجنوب

وتختلف فرجينيا ، وماريلاند ، وكارولينا الشمالية ، وكارولينا الجنوبيــة ، وجورجيا اختلافاً كبيراً عن نيوانجلند والمستعمرات الوسطى نظراً لطابعها الزراعي الذي تتميز به هذه المستعمرات . وكانت جيمس تاون في فرجينيا أولى المستعمرات التي قـدر لها البقاء في الدنيا الجديدة . وفي أواخر ديسمبر سنة ١٦٠٦ رحلت جماعة تتألف من مائة رجل مختلفي المشارب والأمزجة ، بكفالة شركة استعمارية بلندن سعياً وراء المغامرات .

وكانت لهم أحلامهم في الاثراء السريع من الذهب، ولم يكن هدفهم الاستقرار في هذه البراري، وكان ابرز رجالاتهم جون سميث الذي استطاع بفضل قوة ارادته ـ رغـم المشاحنات والمجاعة وتهديد الهنود الدائم ـ ان يحفظ لهذه المستعمرة الصغيرة تماسكها في السنوات الاولى من ادارته. وكانت الشركة في الأيام الاولى تتطلع الى الربح العاجل، فطلبت من المستعمرين ان يركزوا جهودهم في انتاج الأخشاب وغيرها من المنتجات لبيعها في أسواق لندن، وذلك بدل السماح لهم بزراعة الحاصلات الضرورية لحياتهم. ولكن بعد سنوات قليلة مليثة بالكوارث، خففت الشركة من مطالبها، ووزعت الأرض على المستعمرين. ثم حدث في سنة ١٦٦٢ انقلاب اقتصادي في فرجينيا، ذلك هو اكتشاف طريقة لتحضير تبغ فرجينيا تجعله سائعاً لأذواق الأوروبين. وقد وصلت الشحنة الأولى من ذلك التبغ الى لندن سنة ١٦٦٤، وفي خلال عتىر سنوات أصبح هذا الشبات مصدر دخلها الرئيسي

وأدت زراعة التبغ الى انهاك التربة بعد عدة مواسم. فاضطر الزراع الى الحصول على الزيد من الأرض ليضمنوا لأنفسهم مساحات إضافية جديدة يمكن زراعتها بالتبغ. ولما كانت الضرورة تقضي بأن تقوم المزارع بالقرب من مراكز المواصلات السهلة، فقد انتشر الزراع بسرعة على طول الطرق المائية العديدة شمالاً وجنوباً. ولم تكن في هدا الاقليم مدن تذكر، وحتى العاصمة جيمس تاون، لم يكن فيها سوى عدد قليل من البيوت. ورغم ان معظم المهاجرين قد جاؤر الى فرجينيا لتحسين مركزهم الاقتصادي، البيوت. لعوامل الدينية بالاضافة الى العوامل الاقتصادية، الى نمو مستعمرة ماريلاند المجاورة. تلك التي حاولت اسرة كالفرت ان تجعل منها ملجأ للكاثوليك في الدنيسا المجديدة. غير ان اسرة كالفرت اهتمت الى جانب غرضها هذا، بتأسيس الضياع التي تدرعليها الربح. ولكي يحققوا هذه الغاية، ويتجنبوا المتاعب التي قد تتيرها الحكومة البريطانية، شجع آل كالفرت البروتستانت كما شجعوا الكاثوليك على الاستقرار بين ظهر انبهم.

أما فيماً يتعلق بالنظام الاجتماعي والدولاب الحكومي ، فقد حاول آل كالفرت أن يجعلوا من ماريلاند بلاداً ارستقراطية بالمعنى التقليدي ، كماكانوا يحلمون بحكمها بكل ما يتمتع به الملوك من امتيازات وحقوق . غير ان روح الاستقلال كانت قوية في هذا المجتمع الحدودي ، وعلى هذا لم يستطع المسؤولون في ماريلاند ، كما في عير ها من المستعمرات ، أن يخادعوا المستوطنين الذين كانوا يتمسكون تمسكاً شديداً بالضمانات التي كفلها لهم القانون الانجليري العام ليتمتعوا بحرياتهم الشخصية ، وبحقوقهم الطبيعية كرعايا ، فيساهموا في الحكم عن طريق الجمعيات النيابية .

وقد أقامت ماريلاند افتصاداً شبيهاً باقتصاد فرجينيا ، فانصرفت هاتان المستعمر تان الى الزراعة وسادت فيهما طبقة من كبار أصحاب الأراضي . وكان لكل من هاتــين المستعمرتين قطر مجاور يتسرب اليه باستمرار صغــار اصحـاب الأراضي . كما عـــانت كلتاهما متاعب بسبب النظام الزراعي القائم على الدورة الواحدة . وقبيل منتصف القرن الثامن عشر اترت تجارة الرقيق في تقافة هاتين المستعمرتين حين اضطلع اغنياء المزارعين بمسؤولياتهم الاجتماعية بطريقة حديثة ، فمن أعمال القضاء ، الى قيادة قوات المليشيا ، والاشتراك في الجمعيات التشريعية . ولكن صغار المزارعين اشتركوا أيضاً في الجمعيات الشعبية ، وشقوا طريقهم إلى المناصب السياسية ، وكان ما يتصفون به من روح الاستقلال نذيراً لأصحاب السلطان من المزارعين ألا يفتأتوا على حقوق الأحرار .

وفي أواخر القرن السابع عشر ومستهل القرن الثامن عشر امتاز النظام الاجتماعي في ماريلاند وفرجينيا بصفات وخصائص احتفظ بها حتى قيام الحرب الأهلية . وقد استأثر الذين استعانوا بالارقاء في الزراعة ، بمعظم النفوذ السياسي ، كما استأثروا بأجود الأراضي فشيدوا البيوت الضخمة ، واتحذوا مظاهر الحياة الارستقراطية وحافظوا على اتصالهم بمعالم الثقافة فيما وراء البحار . وجاء بعد هؤلاء في المستوى الاقتصادي والاجتماعي المزارعون الذين تحققت آمالهم في الثروة في الارض الخصبة بالبلاد الداخلية . وكان صغار المزارعين أقل ثراء من الآخرين ، وقد جاهدوا في سبيل البقاء في وجه منافسة المزارعين الذين يستخدمون الرقيق ولم تقم في فرجينيا او في ماريلاند طبقة من التجار ، ذلك لأن المزارعين انفسهم كانوا يتاجرون مع لندن مباشرة .

وقد أصبحت كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية بمينائها الرئيسي (تشارلستون) المركز التجاري للجنوب. ولم يلبث المهاجرون هنا ان جمعوا بين الزراعة والتجارة ، واصبحت التجارة مصدراً رئيسياً للازدهار. كذلك كانت الغابات مصدراً للرزق ، فالغاز والراتنج المستخرج من أشجار الصنوبر ، كانا من أحسن السلع العالمية التي كانت السفن تشحنها . ولم تقتصر كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية على غلة واحدة كما كانت الحال في فرجينيا بل انهما انتجتا الأرز والنيلة ومستلزمات الملاحة . وما ان حلت سنة ، ١٧٥ حتى اصبحت المستعمرتان تضمان نيفاً ومئة الف نسمة .

أما في الجنوب فقد اصبح نمو الاقاليم الداخلية نمواً ملحوظاً له اهميته وشأنه في جميع المستعمرات. وهرع الى هذا الاقليم كل من كان يسعى لنيل قسط من الحريسة اوفر مما كان يتمتع به في المستعمرات الساحلية الأصلية ، كما ان الذين اخفقوا في المتلاك الأراضي الخصبة على الساحل ، واولئك الذين استنفدوا خصوبة ما استولوا عليه من أراض ، قد وجدوا في تلال الغرب ملجأ مثمراً . وسرعان ما ظهرت في داخل البلاد ضياع مزدهرة . ولم يكن فقراء المزارعين هم الذين اجتذبتهم هذه الأراضي ، اذ استقر في البلاد الجبلية بيتر جيفرسون \_ والد توماس جيفرسون رئيس الولايات المتحسدة في البلاد الجبلية بيتر جيفرسون من الأرض لقاء قدح من مشروب البنش .

وعلى الرغم من أن عدداً من كبارأصحاب الأراضي قد انتشروا بين هؤلاء الذين شقوا طريقهم في سفوح التلال ، فان معظم أولئك الذين هجروا المستعمرات الشرقية الأصلية كانوا رواداً بسطاء مشبعين بروح الاستقلال . ولماكانوا يعيشون على حدود مناطق الهنود ، كانت اكواخهم هي حصونهم ، واعتمدوا في حماية انفسهم على ابصارهم الحادة وبنادقهم الجيدة الصنع . فأصبحوا بالضرورة قوماً شديدي البأس يعتمدون على انفسهم . وقد طهروا أجزاء من البراري واحرقوا الشجيرات البرية ، وزرعوا الذرة والقمسح بين الجذوع ، وارتدى الرجال قمصان الصيد والاطماق المصنوعة من جلد الغنزال ، ولبست النساء مناطق بسيطة من صنع ايديهن . وكان غذاؤهم يتكون من لحم الغزال ولحم الديكة الرومية البرية والسمك . وكانت وسائل التسلية لديهم مرحة عاصفة ، ومن حملات شواء إلى حفلات للسمر بمناسبة الزواح ، والرقص ، والشراب ، ومباريات الصيد والرماية .

## بداية النشاط المدرسي والثقافي

لقد كان الفرق واضحاً بين أقاليم ساحل المحيط الاطلنطي الآهلة بالسكان والمناطق الداخلية . ولقد جعل الذين جاؤا من الجهات الغربية اصواتهم مسموعة في المناقشات السياسية ، معارضين قصور العادات والتقاليد . واهم من ذلك كله ، عامل فعَّال حال دون نجاح السلطات في الجماعات القديمة في عرقلة التغيير والتقدم ، ذلك هو سهولسة حصول المستوطنين من سكان المستعمرات القديمة على مواطن جديدة على الحدود . وهكذا ارغمت الشخصيات الكبيرة في المستعمرات الأصلية المرة بعد المرة ، على انتهاج خطط سياسية حرة ، وعلى التساهل في الطلبات الخاصة بمنح الأراضي ، وفي الشؤون خطط سياسية حرة ، وعلى التراخي في مجتمع قوي نتج عن بلاد آخذة في الاتساع ، وكان الانتقال الى سفوح الجبال عظيم الأهمية لمستقبل أمريكا .

ولم تكن المؤسسات التربوية والثقافية الأمريكية التي قامت في عصر الاستعمار، أقل اهمية في مستقبل البلاد ـ فقد تأسست كلية هارفارد في مساتشوستس عام ١٦٣٦ . وحوالي نهاية هذا القرن أسست كلية وليام وماري في فرجينيا ، وبعد سنوات قليلة نص قانون كونيتكت على تأسيس الكلية التي أصبحت فيها بعد جامعة ييل . غير أن قيام نظام المدارس العامة كان من أبرز مظاهر تاريخ التعليم في أمريكا . وفي سنة ١٦٤٧ نص المقانون في مستعمرة خليج مساتشوستس على ادخـال نظام التعليم الابتدائي الاجباري . وهذا القانون نفسه سرعان ما اتبعته مستعمرات نيوانجلند ، عدا مستعمرة رود ايلاند .

أما في الجنوب فقد بلغ من اتساع الضياع والمستعمرات الزراعية وتفرقها وعزلتها ان أصبح من المستحيل تأسيس مدارس يلتحق بها أبناء الطوائف المختلفة ، شبيهــة بالمدارس التي تأسست في غيرها من المستعمرات المتقاربة ، والتي تتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً . وكان المزارعون يتصلون احياناً بجيرانهم الاقربين ويستخدمون المعلمين المخصوصيين لتعليم اولادهم ، وارسل بعض الاولاد الى انجلترا لتلقي العلم في مدارسها . أما في المستعمرات الوسطى ، فكانت الحال مختلفة . فقد أدى انشغال نيويورك

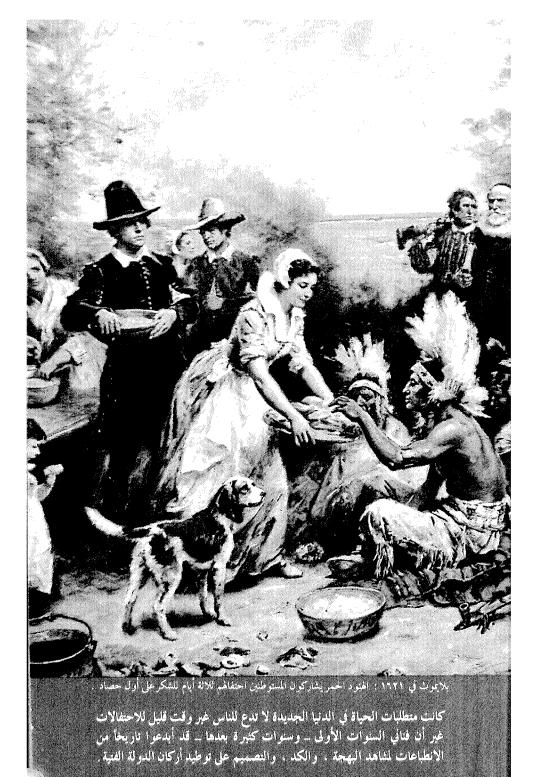



شغَّلت بلاكستون ، في رود آيــلانــد ، أول مكنــات عـرفتهــا الـولايــات المتحــدة لتمشيط القطن وغـزلــه .



انتهت الثورة وغسدت نيويبورك بسرعـة مركزاً تجاريـاً ، يزخــر نهـرهـا الشرقي بالسفن التي تقصــد المـواني الأجنبيـة . تحت : مـدينـة فيلادلفيا المـزدهـرة التي كانت مقرا لـكونجرس المستعمرات ، ظلت طوال عشر سنوات عاصمـة الـولايات المتحـدة الأمريكيــة وقـد أنشات أول مـدرسة للطب وأول صحيفــة يوميـة عرفتها البلاد .





الفتيان ينول ريفيير يتخلسه الشرارة الأولى لـلانتفاضية التي شهيدتهما نينو انجلنسه بــ فني بنوسطن والتنوتسر عسلى أشده ، رد البريطانيون على كترات الثلج بنيران البنادق. تلك كانت صديحية بوسطن الشهيرة. أما رسم جنون تترمبول لـ كنورنبواليس (في الصنورة تحت) فيعكس عجبرفية القيانسية وسندلتسه عنسله الاستنسلام .





«أرواحتنا» وأقيدارتنا» وشرفتا للقندس...». هكيدًا رسم الفنان جنون تترمبول خلسة تنوقيع إعبلان الاستقلال التناريخيسة . وينزى في الصورة (تحت) : النيويوركيون . وقنند قبرُوا القيبام بالثورة . ينزلون تمثال الملك جورج من عبلي قاعدتنه لصميده وصنعيه رصناصنا للبنسادق . وذلسك احتفالا منهم بالحريبة المقبلية .





رسم بريشة الفنان ويست لـ بنجامين فرا نكلين تمثله وهو يجري تجاريه الكهربائية ، وتتجلل فيه مسحمة سحرية .







في مواسم الحصاد يتعاون الجيران معا . وأحيانا يسرعون في العمل لثلا يباغتهم الصقيع . وكان من وسائل التسلية القليلة التي عرفتها أمريكا في أيامها الأولى . الرقص الذي يتراوح بين الرقص التقليدي الأوربي والرقصات الرباعية الجماعية العيسة تقسام عسلى أرض الحظسائسر ومخسازن الحبسوب وكسانت تعقسب عسادة مشساق الحصساد .



المفرط بالتقدم المادي ، إلى حد الصرفت معه عن الاهتمام بالشؤون الثقافية ، إلى تحلف ملحوظ من ناحية التعليم . وكانت المدارس فقيرة ، ولم تبدل الحكومية سوى جهود متقطعة لتوفر للمنطقة ما كانت تحتاج اليه من تسهيلات عامة . ولم يتم تأسيس كليسة نيوحرسي في برنستون ، وكلية الملك (حامعة كولومبيا الآن) في مدينة بيويورك ، وكلية الملكة (راتحرر الان) في نيوبرونسويك ، نيوجرسي ، الا في منتصف القرن الثامن عشر .

وكانت بنسلفانيا من أكثر المستعمرات إقداماً في مجال التعليم ، فقد قامت المدرسة الأولى التي بدأت في سنة ١٦٨٣ بتعليم القراءة والكتابة ومسك الدفاتر ، وبعد ذلك أعدت كل جماعة من جماعات الكويكرز عدتها لتزويد أطفالها بمرحلة التعليم الأولى ، وقامت مدرسة الأصدقاء العامة ـ التي لا تزال في فيلادلفيا حتى الآن وتعرف باسم معهد وليم بن ـ بتنظيم الدراسات العليا في اللغات الأوروبية القديمة والتاريح والأدب. وكان التعليم في هذه المدرسة مجاناً للفقراء ولكن كان يتحتم على الآباء من أهـل اليسار أن يدفعوا الرسوم نظير تعليم أبنائهم .

وفي فيلادلُفيا قامت مدارس خاصة كثيرة لا صلة لها بالمؤسسات الدينية ، بتعليم اللغات والرياضيات والعلوم الطبيعية ، كما كانت هنالك مدارس ليلية للراشدين . ولم يتجاهل أهالي هذه المستعمرات تعليم البنت ، إد قام المعلمون الخصوصيون بتعليم سات ذوي اليسار من أهالي فيلادلفيا اللغة الفرنسية والموسيقى ، والرقص ، والتصوير، والغناء ، وقواعد اللغة ، وأحياناً مسك الدفاتر أيضاً .

وقد ظهر أثر تقدم بنسلفانيا الفكري والتقافي ، الى حد كبير ، في الشخصية القوية التي امتاز بها إثنان من رجالات ذلك العصر ، وهما جيمس لوحان وبنيامين فرانكلين . وكان لوجان سكر تير هذه المستعمرة ، وكان الشاب بنيامين فرانكلين يجد في مكتبت البديعة أحدث المؤلفات العلمية . وفي سنة ١٧٤٥ ، شيَّد لوجان مبيى لمجموعته وقفه مع كتبه على المدينة . على ان فرانكلين نفسه قد ساعد كثيراً على اثارة النشاط الفكري في فيلادلفيا ، فقد انشأ نادياً عرف باسم «جونتو» ، كان النواة لجمعية فيلادلفيا الفلسفية . وكان من أثر جهوده في خدمة العلم انشاء اكاديمية عامة تحولت فيما بعد الى ما يعرف بجامعة بنسلفانيا . وكان كذلك المدافع الرئيسي لتأسيس « مكتبة المساهمة » التي سماها « ام جميع مكتبات المساهمة في أمريكا الشمالية » .

وفي الجنوب كانت كتب التاريخ وآداب اللغتين اليونانية واللاتينية ، والعلـوم ، والقانون تتداول بشكل واسع بين مزرعة واخرى . وتأسست في مدينة تشارلستون ( في كارولينا الشمالية ) التي كانت قد اصبحت مركزاً للموسيقى والتصوير والمسرح ، مكتبة الليمية قبـل عام ١٧٠٠ .

وفي نيوانجلند جاء المهاجرون الاولون بمكتباتهم الصغيرة ، ولم ينقطعوا عن استيراد الكتب من لندن. وفي مستهل العقد التاسع من القرن السابع عشر ، راجت تجارة نائعي الكتب في بوسطن ، من بيع كتب آداب اللغات القديمة والتاريخ ، والشؤون السياسية ، والفلسمة ، والوعظ ، واللاهوت ، والأدب . والرغبة في ارتشاف العلم لم تقف عند حدود الجماعات المستقرة وحدها ، فقد حرص الاسكتلنديون والايرلنديون الأشداء الذين كانوا يعيشون في أكواخ بسيطة على الحدود ، على طلب العلم ، وبذلوا جهوداً كبيرة لاجتذاب العلماء من القسس الى مستعمراتهم .

وقد اقتصر الإنتاج الأدبي في المستعمرات إلى حد كبير على نيو انجلند. ويلاحظ هنا أن الاهتمام قد وجه بصفة خاصة إلى الموضوعات الدينية . وكانت المواعظ هي المادة الرائجة فيما تصدره المطابع . وقد ألف القس (كوتن مادر) بمفرده نحو أربعمائية كتاب ، وكان أحسن مؤلفاته كتاب ، انتصار المسيح في أمريكا » الذي لم يكن بد من طبعه في لندن بسبب ضخامته . ويستعرض هذا الكتاب تاريخ نيو إنجلند كما رآه ذلك المؤلف المتحيز المتحدلق . وكان أكثر المؤلفات شهرة واستحساناً لدى الجمهور القصيدة الطويلة التي نظمها الاب (مايكل وبجلزورت) بعوان ، يوم القيامة » والتي ختمها بوصف يوم الحساب في عبارة نارية تثير الفزع في النفوس .

## الصحافة تؤكد على حرياتها

وقد أسست كمبردج ( بماساتشوستس ) داراً للطباعة في وقت مبكر. وفي سنة ١٧٠٤ صدرت أولى صحف بوسطن الماجحة ، ولم يلبث أن دخلت الميدان صحف كثيرة لا في نيوانجلند وحدها به في المناطق الأخرى كذلك . ففي نيويورك مثلاً وقع حدث من أهم الأحداث في تطور الصحافة الأمريكية ، وكان ذلك في قضية بيترزينجر ، الذي أصدر صحيفة « نيويورك ويكلي جورنال » سنة ١٧٧٣ ، وجعلها لسان حسال المعارضة . فقد حدث بعد سنتين من إصدار هذه الجريدة أن ضاق حاكم المستعمرة ذرعاً ببهكم زينجر اللاذع فألقى به في غياهب السجن بتهمة القذف . واستمر زينجر يحسرر صحيفته وهو في السجن إبان محاكمته التي استغرقت تسعة أشهر والتي أتارت اهتماماً بالغاً في أرجاء المستعمرات كلها . وقد تولى الدفاع عنه أندرو هملتون المحامي الشهير . وكانت حجته أن الحملات التي شنها موكله في صحيفته كلها حقائق ومن ثم لا تدخيل في نطاق جرائم القذف . وقد حكمت المحكمة ببراءة زينجر وأطلقت سراحه . وكيان فذا الحكم أساساً من أسس تقرير مبدأ حرية الصحافة .

ولقد كان نقص الإشراف من جانب الحكومة الإنجليزية أكبر الطواهر البارزة في جميع أطوار التقدم الاستعماري . وكانت المستعمرات في مبدأ تكوينها تتمتع بحريسة واسعة في انتهاج الطريق الذي توحيه إليها ميولها أومقتضيات ظروفها . كذلك لم تسترك الحكومة الإنجليزية اشتراكاً مباشراً في تأسيس مستعمرة من المستعمرات العديدة باستثناء مستعمرة جورجيا ، ولكنها أخذت تشترك تدريجياً في توجيه هذه المستعمرات من الناحية

السياسية . ومهما يكن من أمر ، فإن تخلي الملك عن سلطانه المباشر على مستعمرات الدنيا الجديدة إلى الملاك والشركات المساهمة لم يعن أن المستعمرين في أمريكا قد تحرروا كلياً أو جزئياً من الإشراف الحارجي . فقد نص ترخيص مستعمرتي فرجينيا وخليج ماساتشوستس مثلاً ، على منح الشركات صاحبة الشأن السلطة التامة للحكم ، وعلى أن تتخدذ هذه الشركات انجلترا مقراً لها وبذلك لا يكون لأهالي أمريكا صوت في حكومتهم ، فكأنما احتفظ الملك لنفسه بالحكم المطلق .

## تحطيم الحكم الخارجي

على أن الحكم الخارجي المطلق قد تحطم بطريقة ما ، وكانت الخطوة الأولى في هذا السبيل ذلك القرار الذي اتخدته شركة لندن ( فرجينيا ) بالسماح لمستعمري فرجينيا بأن يكون لهم حق التمثيل في الحكومة . وقد نصت التعليمات التي وجهتها الشركة في سنة ١٦١٨ الى الحاكم المعين بأن ينتحب الأحرار من أهالي المزارع ممثلين عنهم يشتركون مع الحاكم والمجلس المعين في سن القوانين لصالح المستعمرة .

وكان لهذا الحدت أتر أبعد مدى من أي حدث وقع في عهد الاستعمار، إذ أصبح من المسلم به عموماً منذ دلك الوقت أن للمستعمرين الحق في الاستراك في إدارة حكومتهم . وكان الملك إذا منح ترخيصاً لامتلاك الأراضي بعد دلك يشترط أن يكون للأحرار في المستعمرة صوت في التشريعات الخاصة بهم . وعلى ذلك فإن العهود والتراخيص التي منحت الى سيسيل كالفرت في ماريلاند ووليم بن في بنسلفانيا، وملاك الأراضي في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية ، وفي نيوجرسي ، قد نصت بصراحة على أن يكون التشريع بموافقة الرجال الأحرار. ولم يغفل شرط الحكم الذاتي الأفي حالة مستعمرتين انتين ، وهما نيويورك التي محت إلى دوق يورك الذي صارفيما بعد جيمس الثاني ، وجورجيا التي منحت إلى جماعة من الأماء . على أن هذين الاستثناء ين لم يقدر لهما البقاء ، لأن المستعمرين لم يكفوا عن المطالبة بالتمثيل في المجلس التشريعي ، فلم لهما البقاء ، لأن المستعمرين لم يكفوا عن المطالبة بالتمثيل في المجلس التشريعي ، فلم تلبث السلطات أن وجدت أن من الخير لها أن تذعن لهذه المطالب .

ولقد كان حق المستعمرين في هذه الهيئة التشريعية الحكومية محدود الأهمية في بادئ الأمر، ولكنه أصبح في النهاية وسيلة يمتلكون بها ناصبة السلطة كلها وقد وصلوا إلى هذا الهدف عن طريق الجمعيات الانتخابية التي قبضت على رمام الشؤون المالية في المبداية ، ثم استغلت هذه السلطة الى أقصى حد مستطاع . وأصبح من المبادئ المقررة في المستعمرات ، واحدة إثر الأخرى ، أنه لا يمكن فرض ضرائب أو إنفاق حصيلتها حتى ولوكان ذلك لدفع مرتبات الحاكم أو غيره من الموظفين المعيني \_ إلا إذا وافق على ذلك الممثلون المنتخبون . فإن رفض الحاكم أو غيره من موظفي المستعمرة أن يسايروا رغبات هذه الجمعية الشعبية ، رفضت الجمعية اعتماد الأموال اللازمة لهذه الوظيمة أو تلك .

وهىاك أمثلة على أن بعض الحكام المستبدين برأيهم لم تخصص لهم مرتبات ، أو تقــرر منحهم مرتباً قلده بنس واحــــد . وإزاء هذا التهديد لم يلبث الحكام والمـوظفون أن رضخوا للمستعمرين .

#### العناد البريطاني يذعن

وقد تمتعت نيوانجلند مدة سنوات عديدة بحكومة ذات استقلال ذاتي فاق في كماله أي استقلال تمتعت به أية حكومة من حكومات المستعمرات الأخوى ، ولو أن الحجاج قد استقروا في فرجينيا لأصبحوا تحت سلطة شركة لندن ( فرجينيا ) غير أنهم كانوا في مستعمرتهم نيوبليموث ، بعيدين عن أي سلطان حكومي ومن ثم قرروا أن يضعوا لأنفسهم نظاماً سياسياً . وعلى ظهر السفينة «ميفلاور» ارتضوا لأنفسهم نظاماً سياسياً وأسلوباً للحكم أطلقوا عليه ميثاق «مفلاور» تعهدوا فيه على أن « نتحد جميعاً فنصبح جماعة مدنية ذات كيان سياسي ، ابتغاء تحسين أحوالنا وصيانة أنفسنا ... وبمقتضى ذلك نصوغ القوانين التي تضمن العدالة والمساواة ، ونضع التشريعات والقرارات والدساتسير التي نعتقد بصلاحيتها وملاءمتها لمصلحة المستعمرة . . . » . ومع أنه لم يكن تمة أساس شرعي يستند إليه الححاج في إقامة حكومة ذا تية ، فإن هذا العمل لم يترأي جدل أو خلاف . واستطاع مستعمرو بليموث في ظمل هذا الميثاق ، أن يتولوا شؤونهم سوات عديدة دون أي تدخل خارجي

وقد نشأت حالة بماثلة في مساتشوستس حين انتقلت الى أمريكا شركة خليسج مساتشوستس بعد أن منحت الحق في حكم هذه المستعمرة وهي نحمل معها الترخيص الذي منح لها. وبذلك ظلت السلطة المطلقة في أبدي أشخاص يقبمون في نفس المستعمرة . وقد حاول أعضاء الشركة الأصليون وهم عدد قليل من الرجال أن يحكوا المستعمرة حكماً استدادياً في بادئ الأمر ، بيد ان غيرهم من المستعمرين لم يلبثوا أن طالبوا بأن يكون لهم صوت في الشؤون العامة ، وهددوا بأن رفض ما يطلبون قسد يؤدي إلى أن يهاجروا جميعاً الى منطقة أخرى .

وقد أدعن أعضاء السركة لهذا التهديد وتحول الإشراف على الحكومة الى النواب المنتخبين . كذلك وفقت ولايات يبو إنجلند ـ وهي نيوها فن ورود أيلاند وكونيتكت ـ إلى التمنع بالحكم الذاتي . وقد وفقت الى ذلك لأنهاكانت بعيدة عن أي سلطة حكومية ، فأقامت نظمها السياسية مترسمة في ذلك الخطوات التي اتبعها الحجاج في مستعمرات بليموث . على أن السلطات البريطانية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تمتعت به المستعمرات من نصيب وافر من الحكم الذاتي ، فأقامت دعوى ضد الشركة التي تحمل تر خيص مساتشوستس فألنى هذا الترخيص في سنة ١٦٨٤ ، وبذلك أصبحت جميع مستعمرات نيو إنجلنك فألمني هذا الترخيص في سنة ١٦٨٤ ، وبذلك أصبحت جميع مستعمرات نيو إنجلند تحت إشراف الملك ووضعت السلطة التامة في يد حاكم معين من قبله . وقد اعسترض

المستعمرون بشدة على هذا التطور الأخير ، فطردوا الحاكم الذي عينه الملك وذلك عقب التورة التي قامت في انجلتر ا سنة ١٦٨٨ والتي انتهت بعزل جيمس الثاني .

وكذلك استطاعت مستعمر تا رود أيلاند وكونيتكت اللتان كانتا في دلك الوقت تضمان مستعمرة نيوهافن ، إعادة توطيد مركزهما المستقل على أساس ثانت الدعائم ، عير أن مساتشوستس ما لبشت أن خضعت من جديد لسلطة الملك وإن كان أهلها قد منحوا في هذه المرة نصيباً في إدارة حكومتهم . وقد أخد هدا النصيب يتزايد يوماً بعد يوم أسوة بالنظام الذي سارت عليه المستعمرات الأخرى حتى صار سيادة فعلية بعد أن كان مقتصراً في مادئ الأمر على الشؤون المالية وحدها وكانت التعليمات لا تزال تصدر باستمرار إلى الحكام لإكراه الناس على أن يسيروا وفق السياسة التي تعمل على إقرار المصالح باستمرار إلى الحكام لإكراه الناس على أن يسيروا وفق السياسة التي تعمل على إقرار المصالح الإنجليرية . وكان مجلس الملك الخاص في الوقت نفسه يمارس حق إعادة النظر في التشريع الاستعماري . على أن المستعمرين قد برعوا في التحايل على هذه العراقيل كلما وجدوا فيها مساساً بمصالحهم الأساسية .

ومنذ سنة ١٦٥١ أخذت الحكومة الإنجليزية تسن من حين إلى حين قوانين تنظم بعض مظاهر الحياة التجارية والاقتصادية العامة في المستعمرات . وقد عاد بعض هذه القوانين بالنفع على أمريكا وإن كان أغلبها وضع لمصلحة إنجلترا على حساب أمريكا . ولكن المستعمرين كانوا عموماً يتحاهلون القوانين التي كانت تضركثيراً بمصالحهم . فكان الانجليز يحاولون بعض الأحيان أن ينفذوا تلك القوانين بطريقة أنسب ، ولكن تلك المحاولات كانت غالباً قصيرة الأمد ، وسرعان ما كانت السلطات تعود الى انتهاج سياسسة « التغاط وعدم المبالاة » .

ولقد أدى ذلك القسط الكبير من الاستقلال السياسي الذي تمتعت به المستعمر ات إلى إضعاف الصلة بينها وبين بريطانيا ، وأصبحت تتميز تدريجياً بطابع أمريكي يفوق صبغتها الانجليزية ، وقد از دادت هذه النزعة قوة بامتزاج الجماعات الوطنية والتقافات المختلفة . وفي عام ۱۷۸۲ وصف المزارع الفرنسي القدير «ج. هكتور سانت جون جريفيكور» كيف حدت هذا الامتزاج ، والأسلوب الذي انتهجه في وضع أركان الامة الجديدة ، حين تساءل في كتابه «رسائل من مزارع أمريكي » قائلاً : « من هوالأمريكي إذن ، هذا الرجل الجديد ؟ هو إما أوروبي وإما من سلالة أوروبية . ومن هنا جاء هـذا المزيج العجيب الذي لا تجده في بلد آخر ... إذ يمكنني أن أسمي أسرة كان الجد فيها إنجليزياً وزوجته هولندية و تزوج النه من فرنسية ، ولأبنائه الأربعة الآن أربع زوجات ينتمين إلى أربع أم مختلفة . إنه أمريكي طرح عصبيته وعاداته القديمة ، وهو يتلقن الآن عادات جديدة من أسلوب الحياة الجديدة التي يحياها ، ومن الحكومة التي يطبعها ، عادات جديدة التي يتبوأها . . . » .

# حرب الاستقلال

« اننا لنؤمن بالحقائق البديهية التي تقرر ان الناس جميعاً خلقوا سواسية وان الله وهبهم حقوقاً معينة ثابتة منها حق الحياة والحرية والسعي لتحقيق

اعلان الاستقلال ، ٤ يوليو ، ١٧٧٦

النفل اعلن جون آدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة ، أن تاريخ الثورة الأمريكية يرجع الى سنة ١٦٢٠ . وقال : أن « الثورة قد اختمرت قبل بداية الحرب ، إذ كانت في عقول الىاس وفي قلوبهم . » ثم أضاف الى ذلك أنه ينبغي « أن نرجع مائتي سنة الى الوراء في تاريخ أمريكا لندرك المبادئ والإحساسات التي دفعت الأمريكيين الى الثورة منذ أنشئت المزرعة الأولى » .

ولقد بدأ الخلاف الصريح بين إنجلترا وأمريكا من الناحية العملية في سنة ١٧٦٣. ففي ذلك الوقت كان قد انقضى أكثر من قرن ونصف قرن على تأسيس المستعمرة الأولى في جيمس تاون بفرجينيا . وقد نمت المستعمرات نمواً محسوساً من الناحيتين الاقتصادية والثقافية ، كما تمتعت جميعاً بسنوات طويلة من الحكم الذاتي ، وزاد مجموع عدد سكانها عن ١٨٥٠٠،٠٠٠ نسمة أي ستة أضعاف ماكان عليه في سنة 1000 .

على أن نمو المستعمرات واتساع رقعتها كان أعمق أثراً مما تدل عليه الزيادة في تعداد السكان . فقد شاهد القرن الثامن عشر دوافع جديدة للتوسع الاستعماري نتيجة تهدفق المهاجرين الأوروبيين . ولما كانت أجود الأراضي الساحلية قد استعمرت من قبل ، فقد كان على الوافدين الحدد أن يندفعوا الى ما وراء دلتا الأنهار . وقد اكتشف التجمار المنطقة المحلفية ، تم أخذوا بعد عودتهم يروون القصص عن الأودية الغنية ، وشجعوا المزارعين على الرحيل الى البراري مع أسرهم سعياً للحصول على أراص أجود أوأرخص . وبالرغم من انه كانت متاعمهم كثيرة ، فقد استمر المستعمرون يهدون الى تلك البقاع

حتى امتلأت الأدوية الداخلية بطلائع من العصاميين . وفي العقد الثالث من القرن الثامن عشر بدأ سكان الحدود وأسرهم يمدون على وادي شناندوه .

ولم تكن بربطانيا العظمى حتى سنة ١٧٦٣ قد وضعت سباسة امبر اطورية تاسة لمستعمر اتها . وكان المبدأ السائد هو وجهة النظر التجارية التي تحتم على المستعمر ات إمداد البلد الأم بالمواد الخام وأن لا تماوسها في الصناعة . غير أن هذا المبدأ كان يفتقر إلى قوة التنفيد ، ذلك لأن المستعمر ات لم تمكر أبداً في أنها أجراء من هيئة متحدة يتمم بعضها بعضاً ، بل اعتبرت أنفسها – شبيهة في ذلك بإنجلتر انفسها – جمهوريات أو دويلات ليس بيها وبين السلطات في لندن سوى رابطة مفككة . ومهما يك من أمر ، فإن المشاعر قد أثيرت في انجلتر ابين حين وحين نتيجة لهدا الاتجاه من جانب المستعمرات . وحاول البرلمان ، كما حاول الملك أن يحضع النشاط الاقتصادي في المستعمرات لادارة إنجلترا ويجعله وفق مصلحتها . بيد أن أكثرية سكان المستعمرات عارضوا هذه التبعية . وكان التفكير في المسافسة المائية الهائلة بين الدنيا الجديدة وإنجلترا ، عاملاً مهدئاً لمخساوف المستعمرات إذا ما حاولت إنجلترا الانتقام منها نتيجة لعصيانها .

ويضاف إلى هذا البعد أحوال الحياة في البراري الأمريكية ، فقسد جاء المستعمرون من بلاد محدودة المساحة ، ومن مدن عامرة وحقول منبسطة مستوية ، إلى قارة لا نهاية لاتساعها ، فقدر عليهم ـ تحت تأثير الظروف الطبيعية ـ أن يتحولوا من أسلوب يؤك. أهمية المفرد .

## الاعتماد على النفس في منطقة الحدود

وباعتبارهم ورثة تقاليد الجهاد الطويل الذي بذله المواطن الانجليزي من أجـــل الحرية السياسية ، فقد بادر المستعمرون الى تدوين مبادئ الحرية في ميثاق ورجينيا الأول الذي خول المستعمرين الإنجليز حق ممارسة الحريات جميعها ، وحق التصويت والإعفاء من أداء الواجبات «كما لوكانوا قد ولدوا وأقاموا في انجلترا » . وكان معنى هدا أنهم تعتموا بمزايا البراءة العظمى ( الماجناكارتا ) والقانون العام .

وقد استطاع أهل المستعمرات في الأيام الأولى أن يتمسكوا بما ورتوه من حقوق تمسكاً شديداً ، ذلك لأن الملك قد افترض أن أهل المستعمرات لا يخضعون للرقابسة البرلمانية . وكان ملوك إنجلترا طوال الأعوام التالية في شغل عن فرض إرادتهم بسبب النضال الذي نشب في إنجلترا ذاتها ، ذلك النضال الذي بلغ ذروته في ثورة البيوريتان . وقبل أن يوجه البرلمان انتباهه الى إدماج المستعمرات في إطار سياسة إمر اطوريا ، كالت هذه المستعمرات قد استقام عودها واشتد أزرها وازدهرت بطرقها الخاصة .

ومنذ السنة الأولى ، أدار المستعمرون شؤونهم ــ بمجرد أن وطثت أقدامهم أرض الدنيا الجديدة ــ وفق القانون والدستور الإنجليزيين . فأسسوا الجمعيات التشريعيـــــة ،

وأقروا نظام الحكومة النيابية ، واعترفوا بما جاء في القانون العام من ضمانات الحريسة الفردية . على أن التشريع وسن القوانين أخذ يصطبغ تدريحياً بالصبغة الأمريكية ، ولم يعد القوم يعيرون السوابق والنظم الانجليزية إلا شيئاً يسيراً من اهتمامهم بيد انه لم يتم تحرير أهل المستعمرات من الإشراف البريطاني دون صراع أو عناء . وتاريح المستعمرات حافل بالمنازعات التي نشبت بين المجالس التي ينتخبها الشعب ، وبين الحكام الذين كانوا يعينون من قبل الملك .

على أن المستعمرين كثيراً ما استطاعوا أن يجردوا الحكام الملكيين من كل حول وقوة إذكانت القاعدة المتبعة أن هؤلاء الحكام «لا يحصلون على معاشهم إلا عن طريق المجلس ». وكان الحكام يزودون أحياناً بتعليمات خاصة بتولية أصحاب النفوذ من المستعمرين المناصب المربحة ومنحهم الأراضي كي يضموا تأييدهم للمشروعات الملكية . ولكس غالباً ما استأنف أولئك الموظفون حماسهم في الدفاع عن القضية الاقليمية كما كانوا يفعلون من قبل بعد أن اطمأنوا الى هذا الدخل .

وقد أدى التصادم المتكرر بين حاكم الإقليم وبين المجلس ، إلى إيقاظ إحساس المستعمر ات بما هنالك من تباعد بين المصالح الأمريكية والإنجليزية . ومع مر السني ، استولت المجالس على صلاحيات الحكام وهيئاتهم الاستشارية التي كانت تتألف من جماعة من أهل المستعمر ات عرفوا بتأييدهم للسلطة الملكية . وانتقل مركز إدارة المستعمر ات بالتدريج من لندن الى عواصم المقاطعات الأمريكية . وفي مستهل العقد الثامن من القرن الثامن عشر بذلت محاولة لتعديل العلاقات بين المستعمر ات وإنجلتر ا تعديلاً جوهرياً وكان من العوامل الأساسية التي دخلت في هذه الحركة طرد الفرنسيين نهائياً من أمريكا الشمالية .

## التصادم البريطاني ــ الفرنسي

فبينها كان البريطانيون يملأون منطقة ساحل الأطلنطي بقطاعات شاسعة ومزارع منسقة ومدن كثيرة مزدهرة ، كان الفرنسيون يؤسسون نظاماً استعمارياً من نوع آخر في وادي سانت لورنس في شرق كندا ، حيث أرسلوا عدداً قليلاً من المستعمرين . ولكنهم أكثروا من المستكشفين والمبشرين وتجار الفراء . فاستولوا على نهر المسيسيي وأقساموا تدريجياً إمبر اطورية على شكل هلال عطيم من الحصون والمراكز التجارية يمتد من كوبيك في الشمال الشرقي إلى نيوأورليا نز في الجنوب . وهكذا عملوا على حصر البريطانيين في الجزء الشرقي الضيق الممتد شرقي جبال الأبلاش .

وقاوم الإنجليز طويلاً ما اعتبروه «تعدياً من الفرنسيين» . وقد وقعت اشتباكات دامية بين المستعمرين الفرنسيين والانجليز منذ سنة ١٦٦٣ ، بل لقد نشبت حروب منظمة كانت شبيهة بالنزاع الأكبر بين إنجلترا وفرنسا . وهكذا كانت حروب الملك وليم التي وقعت بين سنة ١٦٨٩ وسنة ١٦٩٧ صورة أمريكية عن «حرب البلاتينيت» الأوروبية .

ومن سنة ١٧٠٧ إلى سنة ١٧١٣ كانت «حرب الملكة آن» تعادل «حرب الخلافة الأسبانية ». ومن سنة ١٧٤٤ الى سنة ١٧٤٨ كانت حرب «الملك جورج» تشابسه «حرب الخلافة النمسوية ». وبالرعم من إن إنجلترا قد حصلت على عدة امتيسازات من تلك الحروب ، الأ ان الصراع لم يكن على وجه العموم ذا نتائح حاسمة ، فظلت فرنسا تتمتع بمركز قوي جداً في القارة الأمريكية .

على أن الصراع قد دخل مرحلته النهائية حول العقد السادس من القرن النامن عشر، إذ أحكم الفرنسيون قبضتهم على وادي المسيسيي بعد صلح « إكس لاشابل » سنسة ١٧٤٨. وفي الوقت نفسه نشط انتقال المستعمرين الإنجليز عبر جبال الليجيني. ويذلك بدأ السباق للاستيلاء الفعلي على الاقليم نفسه. وقد أدى ذلك الى وقوع صدام مسلح سسة ١٧٥٤ بين جنود المليشيا في فرجينيا بقيادة جورج وشنطن ، الذي كان في الثانية والعشرين من عمره ، وبين فرقة من الجيش النظامي المرنسي ، وكان الهدف من « الحرب الفرنسية الهندية » التي تلت تلك الحادثة والتي نشبت بين الانجليز وحلفائهم الهنود من ناحية وبسين الفرنسين وحلفائهم الهنود من ناحية أخرى – هو الفصل النهائي في مصير السيادة على أمر يكا الشمالية لمصلحة الفرنسيين أو الانجليز .

ولم يحدث قط أن اشتدت الحاجة في المستعمرات البريطانية الى العمسل والاتحاد كما حدث في ذلك الوقت. إذ كان مركز فرنسا لا يهدد الامبر اطورية البريطانية فحسب بل كان يهدد أهالي المستعمرات الأمريكية أنفسهم أيضاً. فكان الفرنسيون باستيلائهم على وادي المسيسي يستطيعون صدَّ توسع المستعمرين الأمريكيين عرباً. ولم تكن قوة الحكومة الفرنسية في كندا ولويزيانا قد عظمت فحسب ، بل عظم شأنها في نظر الهنود أيضاً. فاستالتهم إليها بما في ذلك هنود الإيروكويز حلفاء بريطانيا التقليديين. وهكذا أدرك كل مستعمر بريطاني له إلمام بالأمور الهندية أنه في حالة نشوب حرب جديدة لا بدمن اتخاذ تدابير قاسية لتفادي الكارثة.

## تمهيد طريق الوحدة

عند ذلك أمرت وزارة التجارة البريطانية ـ التي كانت تصلها التقارير عن تدهور العلاقات مع الهنود ـ حاكم نيويورك ووكلاءها في المستعمرات الأخرى ، أن يدعوا مجلساً من زعماء الايروكويز لعقد معاهدة مشتركة . ومن أجـل ذلك الغرض اجتمع في يونيو سنة ١٧٥٤ ممثلو نيويورك ، وبنسلفانيا ، وماريلاند ومستعمرات نيوإنجلند بهنود الإيروكويز في ألباني . فذكر الهنود مظالمهم واوصى المندوبون ماتخاذ التدابير اللازمة . ولكن المؤتمر جـاوز غرضه الأصلي ـ وهو حل المشاكل الهندية ـ وأعلن أن اتحـاد المستعمرات الأمريكية «ضروري جدًا للمحافظة على كيانها » فأقر ممثلو المستعمرات الحاضرون مشروع ألباني الاتحادي الذي وضعه بنيامين فرانكلين . وقد نص المشروع

على أن يباشر الرئيس الذي يعينه الملك عمله مع محلس استشاري عال تختار المجالس أعضاءه ، وأن يكون تمثيل كل مستعمرة بنسبة اكتتاباتها المالية للحزية العامة . كما نص المشروع على أن تكون الحكومة ملزمة برعاية مصالح البريطانيين جميعها في الغرب ، أي برعاية المعاهدات الهندية والتجارة والدفاع والاستيطان . غير أن واحدة من المستعمرات لم تقبل مشروع فرانكلين ، لأنها لم ترد أن تتخلى لهيئة خارجية عن حق فرض الضرائب أو الإشراف على تطور الغرب .

وكانت مساهمة المستعمرات في الحرب محدودة ، وأخفقت جميع الوسائسل لاستنهاض إحساسها بواجبها نحو الملك . فلم ير أهل المستعمرات في الحرب إلا صراعاً بين إنجلترا وفرنسا من أجل التوسع الإمبراطوري ، ولم تؤنبهم ضمائرهم عندما اضطرت الحكومة الانجليزية الى إرسال قوات نظامية كبيرة العدد لتشتبك في معارك استعمارية . كما أنهم لم يأسفوا على كسب أصحاب « الأردية الحمراء » للحرب دون القوات الإقليمية . ولم يحدوا مبرراً لعدم الاستمرار في تجارة كانت تعتبر في الحقيقة « تجسارة مسع الأعداء » .

وعلى الرغم من قصور تأييد المستعمرات ومن بعض الهزائم الأولى ، فإن تعوق مركز إنجلترا من الناحية الاستراتيجية وكفاءة قوادها قد ساعدا على تحقيق النصر التام . وبعد ثماني سنوات من الصراع ، فتحت كندا ووادي المسيسيي الأعلى نهائياً ، وقضي على حلم الامبراطورية الفرنسية في أمريكا الشمالية .

وكان على بريطانيا بعد انتصارها على فرنسا أن تواجه مشكلة أهملتها حتى ذلك الوقت وهي مشكلة الامبراطورية ، لا في أمريكا فحسب ، بل في الهند أيضاً ، وفي عالم الاستعمار بوجه عام . إذ أصبح من الضروري أن تنظم إنجلترا ممتلكاتها الشاسعة بشكل يسهل مهمة الدفاع ، ويوفق بين المصالح المتباينة للمناطق والشعوب المختلفة ، ويوزع بالتساوي نفقات الإدارة الإمبراطورية .

فقد ازدادت ممتلكات بريطانيا فيما وراء البحار الى أكثر من الضعف في أمريكا الشمالية وحدها ، فأضيفت الى الشريط الضيق على الساحل الأطلنطي مساحة كسدا الشاسعة والمنطقة بين نهر المسيسيي وجبال الليجني ، وهذه وحدها تعتبر إمبراطورية قائمة بذاتها . وبينها كان الشعب السائد من قبل من الانجليز البروتستانت أو من الأوروبيين الذين طبعوا بالطابع الانجليزي ، أصبح الآن يشمل فرنسيين كاثوليكا وعدداً كبيراً من الهنود الذين اعتنق بعضهم المسيحية ومن هذا يتضح أن الدفاع عن هذه الممتلكات الجديدة وإدارتها ، باستثناء الممتلكات القديمة ، يتطلب مبالغ من المال ضخمة وزيسادة كبيرة في عدد الموظفين . وقد بدا جلياً أن النظام الاستعماري القديم ـ إن كان هناك ثمة نظام ـ قد أصبح لا يتلاءم مع الموقف . وحتى في أثناء الحرب التي هددت كيان أهسل المستعمر ات أنفسهم أثبت النظام القديم عدم قدرته على ضمان تعاون أهل المستعمر ات وتأبيدهم . فما الذي نتوقعه إذن في زمن السلم حين يختني من الأفق شبح أي خطرخارجي؟

#### مقاومة الاجراءات الظالمة

ولم يكن الموقف في أمريكا يسمح بأي تغيير بالرعم من أن الحاجة كانت ماسة لوضع نظام امبر اطوري جديد ـ على الأقل من وجهة النظر البريطانية . ولما كان أهل المستعمرات قد اعتادوا من رمن بعيد أن يتمتعوا بقسط وافر من الاستقلال فإنهم أصبحوا في مرحلة من التطور جعلتهم يطلبون المزيد من هذه الحرية ولا سيا بعد أن زال الحطر المرنسي . وكان تنظيم الإدارة وتنفيذ أي نظام جديد ، يحتم على ساسة بريطانيا منازعة أهالي المستعمرات الذين تعودوا على الحكم الداتي وأصبحوا لا يطيقون صبراً على أي تدخل .

وكانت إحدى المشكلات التي عالجتها بريطانيا أولاً هي التنظيم الداخلي ، إذ فرض فتح كندا ووادي أوهايو على البريطانيين وضع سياسات لا تؤدي الى إثارة السكان الفرنسيين أو الهنود . غير أن هذه السياسة تعارضت مع مصالح المستعمرات الساحلية التي كانت ترمي – نظراً إلى تزايد عدد سكانها المستمر \_ إلى استغلال الأراضي المكتسبة حديثاً وأدت الحاحة الى أراض جديدة ، الى مطالبة عدد من المستعمرات ، بناء على ما لديها من تراخيص ، بحق التوسع غرباً حتى نهر المسيسييي .

ولكن الحكومة البريطانية ، خشية منها أن يثير از دحام طلائع المزارعين في الأراضي الجديدة سلسلة من الحروب الهندية ، شعرت أنه من الواجب أن يعطى الهنود الطموحون الوقت الكافي للاستقرار ، وأنه يمكن فتح هذه الأراضي لأهل المستعمرات بالتدريج . لذلك خصص الإعلان الملكي الصادر في سنة ١٧٦٣ جميع الأقاليم الغربية بين جبال الليجي وفلوريدا ، والمسيسيي ، وكويبك للهنود . وهكذا حاول التاج ، بضربة واحدة القضاء على مطالب المستعمرات الثلاث عشرة في الأراضي الغربية جميعها ، ووقف التوسع عرباً . ومع أن هذا التدبير لم ينفذ بصورة جدية مطلقاً ، فقد كان في نظر أهل المستعمرات المتذمرين إغفالاً استبدادياً لحقهم الأول في احتلال الأراضي الغربية واستثمارها كلما دعت الضرورة والحاجة .

على أن أثر سياسة بريطانيا المالية الجديدة كان أكثر خطراً. إد كان على المستعمر ات أن تؤدي نصيبها من نفقات الإمبر اطورية التي كانت تتزايد يوماً بعد يوم باز دياد حجم الإمبر اطورية نفسها ما دام دافعو الضرائب في إنجلترا لن يستطيعوا تأدية النفقات جميعها. وكان تحصيل هذا الدخل لا يتحقق إلا عن طريق إدارة مركزية قوية ، وهذا لا يتأتى إلا على حساب الحكم الذاتي للمستعمرات . وكان إقرار قانون السكر سنة ١٧٦٤ هو الخطوة الأولى في النظام الجديد . فقد كان الغرض الوحيد من هذا القانون ، كما عدل بعد سنتين ، زيادة الدخل دون تنظيم التجارة . والحقيقة انه وضع بديلاً لقانون العسل الصادر في سنة ١٧٣٣ ، والذي فرض ضريبة حظر على استيراد العسل والروم من المناطق غير الانجليزية . وكان قانون السكر المعدل قد حظر استيراد الروم الاجنبي وفرض ضريبة غير الانجليزية . وكان قانون السكر المعدل قد حظر استيراد الروم الاجنبي وفرض ضريبة

بسيطة على العسل المستورد من جميع الجهات ، كما فرض الضرائب على النبيذ والحرير والبن و بعض الكماليات الأخرى . وقد صدرت تعليمات إلى رجال الجمارك بأن يبدوا نشاطاً أكبر ودقة أكثر في تنفيذ القانون ، وزودت السفن الحربية البريطانية في المياه الأمريكية بالتعليمات اللازمة للقبض على المهربين ، وصرح لضباط الملك تغييش الأماكي المشبوهة .

## ضرائب دون تمثيل لا تجوز

ولم تكن الضرائب الجديدة هي التي أتارت الرعب والذعر بين تجار نيو إنجلنسد ، بل بالأحرى الخطوات الجدية التي اتخذت لتنفيذها ، وهو الأمر الذي كان يعد بالنسبسة لهم تطوراً جديداً غاية الجدة . ذلك لأن سكان نيو إنجلند كانوا قد اعتادوا منذ أكستر من جيل أن يستوردوا الجزء الأكبر من العسل لصنع الروم من جزر الهند الغربية المرنسية والهولندية دون أن يدفعو اضرائب ، وهم يدَّعون الآن ان دفع حتى الضريبة البسيطة المفروضة يؤدي إلى الإفلاس . وهكذا وجد أهل المستعمرات في ديباجة قانون السكر فرصة سانحة ليسوغوا استياءهم على أساس دستوري . فقد كان من المسلم به منذ زمن بعيد أن للبرلمان من الناحية النظرية ( وإن لم يكن دائماً من الناحية العملية ) سلطة فرض ضريبة على سلع المستعمرات لتنظيم تجارتها . ولكن سلطة فرض ضريبة « لتحسين دخل هذه المملكة » ،

كانت تلك القضية الدستورية إسفيناً في النزاع الكبير الذي انتهى أخسيراً بتقطيع أوصال الإمبر اطورية . وقد كتب جيمس أوتيس ، أحد الوطنيين الأوائيل ، يقول : « لقد دفع قانون بر لماني واحد معظم الناس الى أن يفكروا في ستة أشهر أكثر مما فعلوا طوال حياتهم » ، وقد احتج التجار والهيئات التشريعية والندوات الشعبية على فائسدة هذا القانون ، ورأى محامو أهل المستعمرات مثل صمويل آدمز في ديباجة القانون الإشارة الأولى الى فرض « ضرائب دون تمثيل » فكانت تلك الإشارة نداء المعارضية الذي اجتذب كثيراً من الناس إلى جانب الوطنيين ضد بريطانيا ( الأم ) .

وأخيراً سن البرلمان في السنة نفسها قانوناً للعملة يسلب الأوراق المالية التي تصدرها أية مستعمرة من مستعمرات صاحب الجلالية صفتها القانونية ولماكانت المستعمرات منطقة تجارية تعاني عجزاً في توازنها التجاري ، بالإضافة إلى عوزها للعملة الصعبة ، فقد أضاف هذا القانون حملاً ثقيلاً الى الأعباء التي كان ينوء بها الاقتصاد في المستعمرات على قانون مساكن الجند الذي صدر في أوائل سنة ١٧٦٥ ، والذي يتطلب من المستعمرات إعداد الأماكن التي تعسكر فيها القوات الملكية وإمدادها بكثير من حاجاتها .

ومع أن معارضة هذه القوانين كانت عنيفة ، فإن قانون التمغة المشهور ، وهو آخر

التدابير التي اتخدت لتنفيذ النظام الاستعماري الجديد ، هو الدي أثار المقاومة المطمسة . وبمقتضى هسذا القانون تقرر تحصيص دخل التمغة المعروصة على جميسع الصحف، والطاقات ، والكتيبات ، والرخص ، والايجارات ، والوثائق القانونية الأخرى ، للإنفاق « على أغراض الدفاع وحماية المستعمرات والمحافظة عليها » ، وبدا الحمل خفيفاً وموزعاً بالتساوى ، لدرجة أن البرلمان اعتمد القرار دون كتير من المناقشة

وقد استقبلت المستعمرات الثلاث عشرة القانون بعنف أتار دهشة المعتدلين في كل مكان . ومن سوء طالع القانون أنه أثار عداوة أكثر الجماعات قوة وأقصحها بياناً في المستعمرات ، أي رحال الصحف والمحامين ورجال الدين والتحار ورجال الأعمال . وقد ظهر أثره جلياً في جميع أنحاء البلاد شمالاً وجنوباً وغرباً . وسرعان ما نظم كبار التجار الذين تعرضت أدون شحن بضائعهم للضريبة ، وسائل المقاومة وألفوا الجمعيات لوقف الاستيراد .

وهبطت التجارة مع إنجلترا هبوطاً كبيراً في صيف عام ١٧٦٥. وألف الرجال البارزون من أنفسهم جماعة «أبناء الحرية »، وسرعان ما لجأت المعارضة السياسية إلى العنف، وسارت الجماهـير الملتهبـة في شوارع بوسطن. وأبطل عمــل القانون من مساتشوستس، الى كارولينا الجنوبية، وأرغمت الغوعاء الوكلاء السيئ الحظ عــلى الاستقالة من مراكزهم وإتلاف طوابع النمغة البغيضة.

وبتأثير من باتريك هنري ، وافق مجلس فرجينيا على مجموعة من القرارات يعلن فيها أن فرض الضرائب دون تمثيل بدعة خطيرة لا سابقة لها ، وتهديد لحرية المستعمرات. وبعد أيام قلائل دعا مجلس مساتشوستس جميع المستعمرات الى إرسال مندوبين عنها لحضور مؤتمر يعقد في نيويورك للنظر فيما ينطوي عليه قانون التمغة من خطر. ويعتبر هذا المؤتمر الذي عقد في أكتوبر سنة ١٧٦٥ ـ أول مجلس للمستعمرات جميعاً اجتمع بناء على رغبة أمريكية بحتة . وقد انتهز هذه الفرصة سبعة وعشرون رجلاً قديراً مقداماً ، نابوا عن تسع مستعمرات ، لاستفزاز الرأي العام في المستعمرات ضد تدخل البرلمان في الشؤون الأمريكية . وبعد مناقشات طويلة ، أصدر المؤتمر قرارات عدة تؤكد أنسه « لم تفرض عليهم ضرائب قط وأنه لا يمكن فرضها إلا بواسطة مجالسهم التشريعية ، وإن كان قانون التمغة يهدف الى هدم حقوق أهل المستعمرات وحرياتهم » .

## تسوية مشكلة الضرائب

وهكذا ارتكزت القضية الدستوريسة على مسألة التمثيل. فمن وجهسة نظر المستعمرات استحال عليها أن تعتبر نفسها ممثلة في البرلمان ما لم يكن لها أعصاء حقيقيون ينتخبون لمجلس العموم ، غير أن ذلك الرأي يتعارض مع المبدأ الانجليزي التقليدي « للتمثيل الواقعي » ، أو التمثيل الذي يقوم على أساس تمثيل الطبقات أو المصالح ، لا

على أساس المكان. وكان معظم الرجال الرسميين البريطانيين يرون أن البرلمان هيئة المراطورية تمثل في المستعمرات نفس السلطات التي لها في أرض الوطن وتمارسها، فيستطيع البرلمان أن يس القوانين لمساتسوستس كما يسنها ليوركشير في إنجلترا. غير ان الزعماء الأمريكيين كانوا يعتقدون أنه ليس هناك برلمان «إمبراطوري» وأن علاقتهم الشرعية الوحيدة هي مع التاج فقط. فالملك هوالذي وافق على تأسيس المستعمرات فيما وراء البحار، وهو الذي أقام حكوماتها. فهم يقبلون أن يكون ملك إنجلترا ملكاً على مساتسوستس، ولكنهم أصروا على أنه ليس للبرلمان الحق في س القوانين الخاصة مساتسوستس مثلاً ، كما أنه ليس لهيئات مساتسوستس التشريعية سلطة سن القوانين العالمية المؤانين المجارا.

وكان طبيعياً أن يرفض رجال البرلمان الإنجليزي وجهـة نظر رحال المستعمرات، ولكن التجار البريطانيين استخدموا نفوذهم وكان لذلك أكبر الأثر، إذ دفعهم السعور بما يترتب على مقاطعة الأمريكيين للتجارة من نتائج، الى تأييد حركة الإلغاء. وفي سنـة ١٧٦٦ خضع البرلمان، وأبطل قانون التمغة، وعدل كثيراً من قانون السكر. وقد أثارت هذه الأخمار سروراً بالغاً في المستعمرات، وعدل التجار عن اتفاقيات عدم الاستيراد، واستكان «أبناء الحرية» وعـادت التجـارة إلى مجراهـا، وبــدا أن السلام قد أصبح قريب المنال.

غير أن ذلك لم يكن سوى هدنة فحسب ، إذ بدأت في سنة ١٧٦٧ سلسلة أخرى من التدابير أثارت من جديد كل عوامل النزاع . في ذلك الوقت كلف شارل تاونشد وزير المالية البريطانية ، بوضع نظام مالي جديد للحكومة . وقد عزم الوزير على تخفيض الضرائب المبريطانية بأن يُحكِم جمع الضرائب المفروضة على التحارة الأمريكية . فضيق الخناق على إدارة الجمارك ، وفي الوقت نفسه أيد فرض ضرائب على الورق ، والزجاج والرصاص ، والشاي المصدر من بريطانيا الى المستعمرات . وكان يرمي من وراء ذلك إلى زيادة الدحل حتى يستطيع أن يستخدم جزءاً منه في سد نفقات حكام المستعمرات والقضاة وموظفي الجمارك والجيش البريطاني في أمريكا . واقترح تاونشند قانوناً آخر خوّل المحاكم العليا في المستعمرات سلطة إصدار صكوك المساعدة ، فمنح بذلك صبغة شرعية خاصة لتصاريح التفتيس العامة التي يبغضها أهل المستعمرات .

كان التذمر الذي تلا تطبيق ضرائب تاونشند أقل عنفاً من التذمر الذي أتاره قانون التمغـة ، إلا أنــه كان مع ذلك شديداً إلى حـــد أن لجأ التجــار ثانية الى اتفاقيات عدم الإستيراد. وارتدى الرجال المسوجات المحلية ووجدت النساء بديلاً من الشاي ، واستعمل الطلبة ورقاً محلياً من صنع المستعمرات وظلت المنازل دون طلاء. وفي بوسطن حيث كانت المصالح التجارية شديدة التأثر بأي تدخل ، اشتد هياج القوم لتنفيذ تلك الأنظمة الجديدة وتار الشعب على عمال الجمارك ، وحينا بدأوا بجباية الضرائب هاجمتهم الجماهير في عنف ، الأمر الذي أرسلت من اجله فصيلتان من الجند لحمايتهم .

وكان وجود القوات البريطانية في بوسطن ، المعقل القديم لليوريتان ، مثاراً دائماً للإصطراب . ففي ٥ مارس سنة ١٧٧٠ ، أي بعد ثمانية عشر شهراً من التذمر ، اشتعل العداء بين المواطنين وبين الجنود ، إذ تطور الأمر من مجرد رجم أصحاب الأردية الحمراء بكرات من الثلح لا ضرر منها ، إلى هجوم شنته الدهماء . وصدر الأمر بإطلاق النار ، فسقط تلاثة من أهل بوسطن صرعى على الجليد . وقد هيأ ذلك الحادث للمهيجين في المستعمرات سبناً يستعينون به في حملتهم التي تهدف الى إثارة العداوة ضد بريطانيا ، المستعمرات سبناً يستعينون به في حملتهم التي تهدف الى إثارة العداوة ضد بريطانيا ، فأطلقوا على الحادث اسم « مذبحة بوسطن » وصوروها تصويراً مؤلماً مثيراً ، واعتبروها دليلاً على قسوة الإنحليز وظلمهم .

ولما واجه البرلمان هذه المعارضة قرر في سنة ١٧٧٠ أن يتقهقر تقهقراً مظماً ، فألغى جميع ضرائب تاونشند ما عدا « ضريبة الشاي » التي أبقيت ، لأنه ـ كما قال جورح الثالث ـ « لا بد من أن تبقى دائماً صريبة واحدة ليبقى حق فرض الصرائب قائماً » واعتبرت غالبية أهل المستعمرات عمل البرلمان تعويضاً لهم ، وخفت إلى حد كبير حدة الحملة على إنجلترا ، واستمر الحظر مفروضاً على الشاي الإنجليري . غير ان تدابير الحظر لم تراع بكل دقة . وبدا الموقف مبشراً بتحس العلاقات الإمبر اطورية بوحه عام فازداد الرخاء ولم يعد معظم قادة المستعمرات يفكرون في مشكلات المستقبل . كدلك ظهر أن التخاضي والتخافل قد نجح كلاهما حيث اخفقت الرعونة السياسية والتهور ، ورحبت العناصر المعتدلة المنتشرة في كل مكان بالمستعمرات بهذه الفترة من السلم .

## « حفلة شاي » بو سطن

وقد ساد الهدوء المستعمرات تلاث سنوات متواصلة ، ولم يعكره إلاً عامل واحد فقط ، ذلك أن عدداً صغيراً من الوطنين أو « الراديكالين » اعتبر فوز المستعمرات وهماً لا حقيقة ، وهذا هو الذي عمل على بقاء النزاع . فبقاء ضريبة الشاي يجعل حق البرلمان على المستعمرات قائماً ، ويستطيع أن يطبق هذا المبدأ كاملاً بشكل يهدد حريسة المستعمرات وفي أي وقت مستقبلاً .

وكان صمويل آدمر ـ ابن مساتشوستس ـ خير مثال للوطنيين وأكثر الأعضاء نفوذا وتأثيرا ، وقد جاهد دون كلل لتحقيق هدفه الأول والأوحد وهو الاستقلال . ومنذ نخرج آدمز من كلية هار فارد تقلب في مناصب الحكومة فعمل مفتشاً للمداحن ، ومحصلاً للضرائب ، ومنظماً للندوات التعبية ، وعلى الرعم من أنه كان دائم الإخفاق في عمله ، فقد كان داهية في السياسة ، وكان مسرح أعماله في اجتماعات نيوانجلد التعبية . وكان الرجال هم عدته وكان هدفه الفوز بثقة ودعم العامة من الماس لتحريرهم من ربقة رؤسائهم الاجتماعيين والسياسيين ، وإشعارهم بأهمية أنفسهم وحثهم على العمل ،

وكي يحقق ذلك نشر المقالات في الصحف ، واقترح القرارات في الندوات الشعبيــة والمجالس الإقليمية وخطب فيها مستميلاً دوافعهم الديمقراطية .

وفي سنة ١٧٧٢ دفع آدمز الندوة الشعبية في بوسطن الى تشكيل « لجنة للمراسلات » كي توضح حقوق أهل المستعمرات ومظالمهم ، وتراسل المدن الأخرى لهذا الشأن ، وتطلب إليها تدوين إجاباتها ، وسرعان ما انتشرت الفكرة وتأسست في حميع المستعمرات لجان كانت نواة للمنظمات الثورية الفعالة .

وفي سنة ١٧٧٣ أعطت بريطانيا آدمز والدين معه ذريعة للعمل يطلبونها . فحينما تأزمت الأحوال المالية في شركة الهنسد الشرقية لجأت هذه الشركة الى الحكومة الإنجليزية التي منحتها حق احتكار الشاي المصدر الى المستعمرات . وكان أهل المستعمرات قسد قاطعوا شاي الشركة بسبب ضريبة تاونشند . وبعد سنة ١٧٧٠ از دهرت التجارة غسير المشروعة حتى أن تسعة أعشار الشاي المستهلك في أمريكا كان مستورداً من جهسات أجنبية دون ضرائب .

فصممت الشركة على بيسع الشاي بسعر يقل كثيراً عن السعر العادي عن طريق وكلائها وبذلك جعلت من التهريب عملية عير مربحة ، وشلت في الوقت نفسه حركة التجار المحليين المستقلين . وقد أثارت هذه الخطوة السقيمة تجار المستعمرات ودفعتهم ثانية إلى التحالف مع الوطنيين ، ولم يكن دافع التجار على العمل هوضياع تجارة الشاي فحسب بل مبدأ الاحتكار أيضاً . فاتخذت التدابير في جميع المستعمرات لمنع شركة الشاي من تنفيد خططها . وأقنع وكلاء الشركة في جميع الثغور عدا بوسط بالاستقالة ، وأعيدت تحنات التناي الجديدة الى انجلترا أو وضعت في مخازن . لكن وكلاء الشركة في بوسطن أبوا أن يستقيلوا ، واتخذوا بمساعدة الحاكم الملكي كل التدابير اللاز مسة لتفريغ الحمولة الواردة دون نظر للمعارصة . وكان العنف هو رد الوطنيين بزعامة صمويل آدمز . فتي ليلة ١٦ ديسمبر سنة ١٧٧٣ اعتلت ظهر سفن الشاي الثلاث فرقة من الرجال ، متنكرين على هيئة هنود الماهوك ، وقذفوا بالشاي إلى الماء .

# كبح جماح المستعمرات

وهكذا واجهت بريطانيا أزمة خطيرة ، فقد كانت شركة الهند الشرقية تنفــــذ قانوناً برلمانياً ، وإذا مرت حركة تبديد الشاي دون رادع فعلى البرلمان أن يعترف أمـــام العالم بزوال سلطته على المستعمرات . وقد أجمعت الدوائر الرسمية في بريطانيا تقريباً على وصف عمل «حفلة شاي » بوسطن بالهمجية ، وايدت التدابير الخاصة بوقف ثوار المستعمرات عند حدهم . وتجاوب البرلمان مع القوانين الحديدة ــ التي أسماها أهـــل المستعمرات «القوانين الجائرة» وكان أولها قانون ميناء بوسطن ، الذي أغلــق الثغر

مقتضاه حتى يدفع تمن الشاي . وقد هدد هذا التدبير كيان المدينة نفسها ، لأن إقصاء بوسطن عن البحر يعد كارتة . وخولت بعض القوانين الأخرى الملك حق تعيين مستشاري مساتشوستس الدين كان ينتخبهم فيما قبل المستعمرون . واصبح من سلطة العمد وعمال الحاكم استدعاء المحلفين ، الذين كانت المدوات الشعبية تحتارهم من قبل . كذلك لم يعد للندوات الشعبية حق الاجتماع إلا بتصريح من الحاكم الذي بيده أيضاً حق تعيين القضاة والعمد وعزلهم . وصدر قانون مساكن الجند ، الذي يفرض على السلطات المحلية السكن المناسب للجنود البريطانيين . وكذلك صدر في تلك الآونة على وجه التقريب قانون كويبك ، حيث وسع حدود إقليم كويبك ، ومنح السكان الفرنسيين حق التمتع بالحرية الدينية ، وممارسة عاداتهم المعترف بها . وقد عارض أهل المستعمرات في هدا القانون ، إذ أنه إلى جانب إغفاله حقوقهم في الأراصي القريبة بمقتضى التراخيص القديمة ، هدد بصفة عامة في التوسع نحو الغرب . وكأنه بذلك يعمل على إحاطة المستعمرات في الشمال الغربي بإقليم تسود فيه الكاثوليكية اللاتينية المطلقة ، ومع أن قانون كويبك لم يصدر كاجراء عقابي ، إلا أن الأمريكيين أصافوه الى القوانين الجائرة ، وأصحت كلها تسمى بإسم « القوانين الحائرة ، وأصحت كلها تسمى بإسم « القوانين الخربي ألم الخمسة التي لا تطاق » .

وبدلاً من أن تخضع هده القوانين مساتسوستس كما كان منتظراً ، هبت اخواتها المستعمرات الأخرى الى مساعدتها . فدُعي ممثلو المستعمرات بناء على اقتراح نواب فرجينيا الى الاجتماع في فيلادلفيا في الخامس من شهر ستمبر سنة ١٧٧٤ « للتشاور في حالة المستعمرات السيئة الراهنة » وكان هذا الاجتماع هو المؤتمر الأول لهذه القارة . وهو هيئة ذات صبغة شرعية إضافية اختارتها المؤتمرات الإقليمية أو الجمعيات الشعبية . وقد أرسلت كل مستعمرة ، عدا جورجيا ، مندوباً واحداً على الأقل ، وكان العدد الكلي خمسة وخمسين عضواً وهو من الكثرة بحيث يدعو الى الاختلاف في الرأي ، ومن القلة بحيث يجعل المناقشة جوهرية والعمل منتجاً .

وقد وقع المؤتمر في ورطة مؤلمة بسبب انقسام المستعمرات في الرأي . إذ كان عليه أن يظهر بمظهر الاتحاد الوثيق كي يحمل الحكومة البريطانية على منحه بعض الامتيازات ، وفي الوقت نفسه كان عليه أن يتجنب أي مظهر من مظاهر التطرف أو « التشبع بروح الاستقلال ، مما يزعج المعتدلين من الأمريكيين . وقد قرر المؤتمرون - بعد خطبة افتتاحية لبقة - عدم الرضوخ للقوانين الجائرة . ثم وضع المؤتمر إعلان الحقوق والمظالم موجهاً للشعب البريطاني .

ولعل أهم عمل قام به المؤتمر هو تأسيس « الرابطة » التي حبذت إعادة المقاطعــة التجارية ، و نظام لجان التفتيش لمراقبة تنفيذ القيود الجمركية ، وإذاعة أسماء التجار الذين ينقضون الاتفاقيات ومصادرة وارداتهم ، وتشجيع التقشف والاقتصاد والصناعــة. وتولت « الرابطة » في كل مكان زمام الزعامة وراحت تقيم المنظمــات المحلية الجديــدة للتخلص من بقايا السلطة الملكية ، وقد القت الرعب في قلوب المترددين في الانضمــام

الى الحركة الشعبية ، وعاقبت الأعـــداء بقسوة ، وأحذت في جمع العتــــاد الحـريي وتعبئة القوات وإثارة الرأي العام .

وقد وصل الخلاف ـ الذي كان يسمو وثيداً بين أوراد الشعب ـ الى مرحلة لم يعـ د يرحى بعدها صلح بسبب ما قامت به « لجان الرابطة » من نشاط وجهود . ذلك لأن كثيراً من الأمريكيين ممن كابوا يعارضون إعتداء البريطانيين على الحقوق الأمريكية ، فضلوا المناقشة والتفاهم على تسوية كحل مناسب . وكانت تضم هذه الحماعة معظهم أصحاب المناصب الحكومية ( أي موظني التاح ) ، وعدداً كبيراً من الكويكرز وأعضاء الطوائف الديبة الأخرى التي تعارض مبدأ استخدام القوة ، وكتيرين من التجار ولا سيما من أهل المستعمرات الوسطى ، وبعض الناقمين من صغار المرارعين ، ورجال الحدود من المستعمرات الجنوبية . على أن الوطنيين من ناحية أخرى استمدوا مناصريهم لا من متوسطى الحال فحسب ، بل من طبقة أصحاب المهن كذلك ، حصوصاً المحامين ومعظم كبار المرارعين في الجنوب وعدد غير قليل من التجار.

وبيها سببت الحوادت التي تلت صدور تلك القوانين الجائرة حالسة من الذعر والخوف لأولئك الموالين لإنحلترا ، كان في استطاعة الملك أن يحالفهم ويشد من أزرهم ويقوي مركزهم بمنحهم امتبازاً مناسباً بحيث يصبح من العسير على المواطنين متابعسة عدائهم ، غير أن جورج الثالث لم يكن من رأيه منح الامتيازات. وفي سبتمبر سنة ١٧٧٤ كتب موقعاً على النماس رفعسه الكويكرز من فيلادلفيسا « قضي الأمر فإما أن تخضع المستعمرات أو تنتصر » ولقسد زلزل ذلسك الموقف الملكيين أو « التوريز » كمسا بدأوا يلقبون .

كان قائد الحامية البريطانية في مدينة بوسطن ــ التي حــل النشاط السياسي فيها محل التجارة ــ هو الجنرال توماس جيدج وهو سيد إنجليزي لطيف تزوج من فتاة أمريكيــة الأصل. ولقد كتب بزيطاني بارر في المدينة هوالدكتورجوزيف وارن إلى صديق إنجليزي في ٢٠ فبراير سنة ١٧٧٠ يقول: « إن الفرصة لم تفلت بعد لمعالجة الشقاق بالوسائـــل السلمية ، ولكني أرى أنه إذا حدت أن سار الجنرال جيدج بقواته الى داخل البـــلاد لكي ينفذ قوانين البرلمان الأخيرة ، فإن على بريطانيا العظمى بعدئذ ان تنسحب من مستعمرات نيوإنجلند على الأقل ، وإذا لم أخطئ فمن أمريكا كلها ، وإذا كان ثمة حكمة في الأمة فلتظهرها مشيئة الله سريعاً » .

غير أن الجنرال جيدج كان عليه أن ينفذ القوانين الجائرة. وقد وصلت إلى مسامعه الأنباء القائلة بأن الوطنيين بمساتشوستس يجمعون البارود والعتاد الحربي عند مدينسة كنكورد الداخلية ، التي تبعد ٢٠ ميلاً من بوسطن . وفي ليلة ١٨ ابريل سنة ١٧٧٥ أرسل الجنرال الإنجليزي جزءاً كبيراً من حاميته ، لمصادرة هذه الذخيرة وإلقاء القبض على صموئيل آدمز وحون هانكوك اللذين أمر بإرسالهما الى إنجلترا لمحاكمتهما جنائيساً . ولكن المستعمرة جميعها تارت فور وصول بول ريفري ورسولين آخرين لاخطارهما بالأمر .

وعندما وصلت القوات البريطانية الى قرية لكسنجتون رأت خلال ضباب الصاح المبكر فرقة مكونة من حمسين رجلاً من المستعمرين المسلحين وقد اصطفوا في الساحــة العامة. ومرت لحظة ساد فيها التردد وتجاوبت فيها الصيحات والأوامر من كلا الفريقين ، وفي أثناء تلك الجلمة انطلقت رصاصة فأطلقت النيران من الجابين وتفرق الأمريكيون وقد تركوا وراءهم ثمانية من القتلى. وهكذا أهدر أول دم في حرب الاستقلال الأمريكية . وسق البريطانيون طريقهم الى كنكورد حيث «أطلق الفلاحون المناصلون » عند الجسر الشرقي « الرصاصة التي سمع دويها في العالم » ، وبدأت الفصائل البريطانية تقفل راجعة بعد أن أنجزت جزءاً من مهمتها . ولكن جنود المليشيا في القرى والضياع كمنوا على طول الطريق خلف الأسوار الحجرية والروابي والبيوت واتحذوا من أصحاب الأردية الحمراء الزاهية هدفاً لهم . وكانت خسائر الجيش المتعب ، عند دخوله بوسطن متعثراً ، قد بلغت ثلاثة أمثال خسائر المستعمرات .

#### المؤتمر يناقش قضية الاستقلال

وكانت أنباء لكسنجتون وكنكورد قـــد طارت من لجنة محليــة الى أخرى في المستعمرات الثلاث عشرة . وفي خلال عشرين يوماً كانت هذه الأخبار تبث روحاً مشتركة من الوطنية من مين الى جورجيا .

وبينها كانت أنباء لكسنجتون وكنكورد لا تزال تدوي ، اجتمع المؤتمر الثاني للقارة في فيلادلفيا في ١٠ مايو سنة ١٧٧٥ ، برئاسة جون هانكوك ، وهو تاجر تري من بوسطن. كما حضر توماس جيفرسون ، والشيخ المحترم بنيامين فرانكلين ، وكان قد عاد من لندن وحاول عبثاً التوفيق ، بصفته وكيلاً لعدة مستعمرات . وماكاد المؤتمر ينتظم حتى دعي لمواجهة قضية الحرب العلنية . وعلى الرغم من وجود بعض المعارصة ، فإن الاتجاه الحقيقي للمؤتمر قد تكشف بعد صدور الإعلان الذي وضعه دكنسن وجيفرسون مبينين فيه أسباب الحرب وضرورتها والذي يقول :

« إن قضيتنا عادلة ، واتحادنا كامل ، ومواردنا الداخلية عظيمة . وإذا دعت الضرورة ، فإنه يمكن الحصول على المساعدة الأجنبية بغير شك . إن السلاح الذي اضطرنا أعداؤنا الى حمله سوف نستخدمه لحفظ حرياتنا . وقد عقدنا العزم على أنه خير لنا أن نميش عبيداً » .

وفي الوقت الذي كان فيه الإعلان موضع المناقشة ، ضم المؤتمر جنود المليشيا إلى قوات القارة ، وعين الكولونيل جورج وشنطن قائداً عاماً للقوات الأمريكية . غير أنسه على الرغم من الاشتباك الحربي وتعيين القائد العام فإن كثيرين من أعضاء المؤتمر وقسماً كبيراً من الشعب الأمريكي ظلواكارهين لفكرة الانفصال التام عن إنجلترا . وكان واضحاً أن المستعمرات لا يمكنها أن تظل الى الأبد تابعة للإمبر اطورية من ناحية وخارجة عليها من ناحية أخرى .

## القرار الحاسم

وبمر الشهور، ظهر جلياً أنه من العسير على المستعمرات أن تستمر في الحرب وهي لا تزال حزءاً من الإمبر اطورية ، ولم تحاول إنجلترا الوصول الى أي اتفاق . وفي ٢٣ من أغسطس سنة ١٧٧٥ أصدر الملك جورج تصريحاً أعلن فيه أن المستعمرات في حالة عصيان . وبعد خمسة أشهر أصدر توماس بين كتابه المسمى «حسن الإدراك » في خمسين صفحة . وبأسلوب قوي مثير ، أكد فيه بعبارات قاسية ، ضرورة الحصول على الاستقلال وهاجم « بين » بلباقته شخصية الملك ، ساخراً من فكرة الملكية المقدسة ، وصرح بأن رجلاً أميناً واحداً أجدى للمجتمع من «جميع الأوغاد المتوجين الذين وجدوا على ظهر وبين الحرية والسعادة في ظل جمهورية مستقلة تعتمد على نفسها . وليس هناك أي شك فيما تركه هذا الكتيب من أثر كبير في أنحاء المستعمرات إد ساعد على بلورة العقائسة ولم شعث المترددين حيال قضية الانفصال .

وإذا كان الناس قد شرعوا يعالحون فكرة الاستقلال في هدوء وأناة فقد بقيت هنالك مسألة معلقة هي الحصول على موافقة المستعمرات جميعها على إعلان الانفصال عن إنجلترا بصفة رسمية. وقد كان هناك اتفاق عام على الا يتخذ مؤتمر القارة مثل هـذه الخطوة المهائية ، وهي الاستقلال ، دون أن يتلقى من المستعمرات تعليمات جديدة . غير ان المؤتمر كان يبلغ يوميا عن قيام حكومات جديدة في المستعمرات وعن مندوبين خولوا سلطة التصويت من أجل الاستقلال . وفي الوقت نفسه زادت سلطة المتطرفين «الراديكاليين » على المؤتمر ، إذ توسعوا في مراسلتهم و دعموا اللجان الضعيفة ، وألهبوا عقول الوطنيين بالقرارات المثيرة . وأخيراً اتخذ المؤتمر في ١٠ من مايو سنة ١٧٧٦ ، قراراً بعل المشكلة ، فلم يبق إلا التصريح الرسمي . وفي ٧ من يونيوقدم ريتشار د هنري من فرجينيا اقتراحاً يحبذ الاستقلال والتحالف الأجنبي والاتحاد الأمريكي . وسرعان ما شكلت لجنة لإعداد الإعلان الرسمي « يبين الأسباب التي دعت الى اتخاذ هذا القرار الخطير » ، وعهد إلى هـذه اللجنة ـ التي تألفت من خمسة مندوبسين برئاسة تومساس جيفرسون ـ إعداد الوثيقة .

## المستعمرات تقروثيقة اعلان الاستقلال

وإعلان الاستقلال الذي أقر في ٤ يوليوسنة ١٧٧٦ لم يؤذن عولد أمـــة جديدة محسب ، بل وضع فلسفة الحرية البشرية التي أصبحت القوة المحركة للعالم الغربي بكامله ، ولم تقم هذه الفلسفة على بيان مظالم خاصة ، ولكنها قامت على قواعد واسعة للحريــة العردية التي تجد تأييداً في سائر أنحاء أمريكا . كذلــك كانت فلسفته السياسيــة واضحة في هذا الإعلان :

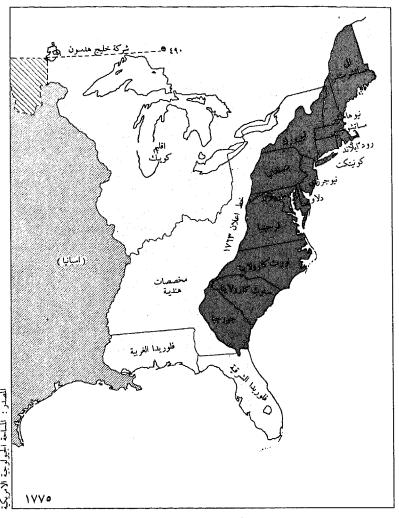

الانتصار على فرنسا في سنة ١٧٦٣ أعطى انجلترا ملكية مناطق شاسعة منها اقليم كوبيك ، وهو المنطقة الممتدة بين جبال الليجيني ونهر ميسيسيي وبين فلوريدا الشرقية والغربية (تخلت عنهما انجلترا لاسبانيا في سنة ١٧٨٣) . وخوفاً من أن يثير التوسع صوب الغرب حروباً مع الهندود الحمر ، أعلنت الحكومة البريطانية في سنة ١٧٦٣ أن جبال الليجيني هي الحد الغربي لمستعمراتها الأمريكية . وتبين الخريطة (فوق) الحالة سنة ١٧٧٠ ، عندما اتحدت المستعمرات الثلاث عشرة (المساحة ذات اللون القاتم ) للاطاحة بالحكم البريطاني . والقسم المتوسط هو منطقة بربطانية أخرى ؛ أما القسم الى اليسار فكان يخص اسبانيا . ويشير القسم الصغير في الزاوية العليا البريطاني منافحة كانت ادعت ملكيتها كل من انجلترا واسبانيا .

« إننا نؤمن بأن الناس جميعاً خلقوا سواسية ، وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً لا تقبل المساومة ـ منها حق الحياة وحق الحريسة والسعي لتحقيق السعادة . وإنحسا تقوم الحكومات بين الماس لضمان هذه الحقوق وتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين ومن حق الشعب . وأنه إذا ما قوصت الحكومة هدفاً من هذه الأهداف أصبح من حق الشعب أن يغيرها أو يلغيها ، ثم يقيم بدلاً مها حكومة يضع أسسها على المبادئ وينظم سلطانها في الصيغة التي تحقق له الأمن والسعادة » .

وكان هدف الإعلان « أبعد من مجرد إعــلان عام بالانفصال » إذ ألهمت أفكاره الحماسية حماسة الجماهير السّاملة للقضية الأمريكية ، وعلم عامة الشعب الإحسـاس بأهميتهم وأوحى إليهم بالنضال في سبيل الحرية الشحصية ، والحكم الذاتي ، والحيـاة الكريمة في المجتمع .

استمرت الحرب الثورية أكثر من ست سنوات واشتعل القتال في كل مستعمرة ، وحتى قبل اعلان الاستقلال كانت هناك عمليات حربية دائرة كان لها تأثير هام على نتيجة الحرب . ومن أمثلة تلك العمليات سحق الملكيين في كارولينا الشمالية في فبراير سنة ١٧٧٦ ، واضطرار القوات البريطانية في شهر مارس الى إخلاء بوسطن . على أن الأمريكيين قاسوا سلسلة من الهزائم الفادحة في الشهور التي تلت الاستقلال . وكانت ولي هذه الهرائم في نيويورك ، وفي معركة لونج ايلاند كان مركز وشنطن قد أصبح حرجاً جداً فقام بحركة تقهقر سربعة بارعة مستخدماً عدداً من السفن الصغيرة ، من بروكلين الى شاطئ مانهاتن ، ولحسن الحظ كانت الرياح شمالية ، ولم تستطع السفن الحربية البريطانية الصعود في نهر إيست . ويبدو أن الجنر ال وليم هاوكان يجهل مجرى الأمور ، فأضاع أتمن فرصة لديه لفرب القضية الأمريكية ضربة قاسية قاضية ربماكانت قد أنهت الحرب . وإذا كان وشنطن قد اضطر الى التقهقر باستمرار فإسه استطاع أن يحتفظ بقواته سليمة الى درجة ما حتى نهاية العام . تم أحيت الانتصارات الهامـــة في يحتفظ بقواته سليمة الى درجة ما حتى نهاية العام . تم أحيت الانتصارات الهامــة في استولى هـــاو في سبتمبر سنة ١٧٧٧ ، على فيلادلهيا ، وولى الكونجرس هارياً ، تاركاً وشنطن يقضى الشتاء مع رجاله في وادي فورح .

على أنَّ عام ١٧٧٧ قد شهد كذلك أعظم الانتصارات الأمريكية في الحرب . وكان ذلك بمثابة نقطة التحول في الثورة من الناحية الحربية ، إذ تحرك القائد البريطاني برجوين من كندا جنوباً على رأس قوة تهدف الى الاستيلاء على خط بحيرة شاملين نهر هدسن ، لعزل نيو إنجلند عن المستعمرات الأخرى عزلاً تاماً . وقد وصل الى نهر الهدسن الأعلى حيت اضطر الى انتظار المؤن والمعدات حتى منتصف سبتمبر .

وقد صور له جهله بجغرافية أمريكا أنه من اليسير على قوة مغيرة السير عبر همشاير جرانتس ( فرمونت ) جنوباً على امتداد نهر كونيكتكت ، ثم تعود في مدى أسبوعـــين ومعها الاحصنة للفرسان والأبقار والماشية لجر العربات التي يستخدمها جيسه . وقد اختار

لهذه الحملة ٣٧٥ من الجنود المرتزقة الذين اشتهروا باسم الهيسيين وحوالي تلائمائة رجل من الكنديين والهنود ، غير أنهم لم يبلغوا حتى خط فرمونت ، إذ التقوا برجال المليشيا قرب بينجتون ولم يرجع إلا قليل من الهيسيين .

وقد جمعت معركة بيننجتون (فرموىت) شمل معظم الشعب المحارب في شمال نيوانجلند، كما أدى تأخير برجوين الى تمكين وسطن من إرسال قوات نظامية من الهدسن الأسفل. وفي الوقت الذي استطاع فيه برجوين أخيراً أن يحرك قواته المبعثرة السيئة النظام، كان حيس الجنرال جيتس في انتظاره. وقد صد الأمريكيون هجومين قام بهما برجوين، وارتد البريطانيون إلى ساراتوجا. وفي ١٧ من اكتوبر سنة ١٧٧٧ سلم برجوين مع جيشه. وهذه الفرية القاصمة في الحرب، جلبت فرنسا الى الجانب الأمريكي.

## المستعمرات تحقق النصر والحرية

ومنذ الوقت الذي تم فيه التوقيع على وتيقة اعلان الاستقلال لم تعد فرنسا تقف على الحياد. فقد كانت الحكومة تواقة لأن تنتقم من انجلترا للهريمة التي مسيت بها فرنسا في سنة ١٧٦٣. ثم ان تحمسها للقضية الأمريكية كان شديداً ، اذ كانت افكار الفرنسيين نفسها ثائرة على النظام الاقطاعي والامتيازات وعلى الرغم من استقبال بنيامين فرانكلين الحار في البلاط الفرنسي ، وبالرغم من مساعدتها للولايات المتحدة بالذحيرة والمؤن ، فقد احجمت عن التدخل المباشر في حرب علية ضد انجلترا .

على ان فرانكلين استطاع بعد تسليم برجوين ، ان يعقد معها معاهدات تجاريسة ومحالفات . بل ان كثيراً من المتطوعين الفرنسيين كانوا قد ابحروا الى امريكا قبل دلك . وكان من أبرز هؤلاء المتطوعين المركيز دي لافاييت ، وهوضابط شاب في الجيش الفرنسي ذهب في شتاء ١٧٧٩ ـ ١٨٨٠ الى فرساي وحض حكومته على أن تبذل جهداً حقيقياً لإنهاء الحرب . وعقب ذلك أرسل لويس السادس عشر حملة مكونة من ٦,٠٠٠ رحل بقيادة الجنرال روشامبو ، وإلى جانب ذلك زادت الأساطيل الفرنسية كثيراً من متاعب البريطانيين في تزويد جيوشهم بالمؤن والإمدادات ، وتكبدت التجارة البريطانية خسائر فادحة بسبب السفن الفرنسية والأمريكية الخاصة التي كانت تخترق منطقة الحصار .

وفي سنة ١٧٧٨ اضطرت القوات البريطانية الى إخلاء فيلادلفيا بسبب تهديسه الأسطول الفرنسي. وفي السنة نفسها أكدت سلسلة الهزائم التي نزلت بالإنجليز في وادي أو هايو سلطة الأمريكيين على الشمال الغربي. إلا أنهم استمر وا يحاربون في الحنوب واستولوا في أوائل سنة ١٧٨٠ على تشار لستن وهي الميناء الرئيسي في الجنوب \_ واجتاحوا مقاطعة كارولينا. وفي العام التالي حاولوا فنح فرجينيا، ولكن الاسطول الفرنسي الذي تم له الإشراف المؤقت في صيف ذلك العام على المياه الساحلية الأمريكية، قسام بنقل قوات وشنطن وروشامبو بالسفن الى حليج تشيز ابيك، وطوقت قواتهم المتحالفة وقدرها

وحينا وصلت أوروبا أنباء الانتصار الأمريكي في معركة يورك تاون وافق مجلس العموم على إنهاء الحرب. وقد بدأت مفاوضات الصلح في أبريل سنة ١٧٨٦، واستمرت حتى نهاية شهر نوفمبر حينا وقعت معاهدات مبدئية مع الحكومة البريطانية. على أن هذه المعاهدات لم تصبح نافذة المفعول إلا بعد أن عقدت فرنسا معاهدة الصلح مع بريطانيا العظمى. وفي سنة ١٧٨٣ وقعت تلك المعاهدات بصفة نهائية ، واعترفت تسوية الصلح باستقلال الولايات المتحدة التلات عشرة وحريتها وسيادتها ، كما منحتها الأراضي التي كانت تطمع فيها ، وهي الأراضي الواقعة غربي المسيسيي حتى الحدود الشمالية كما هي عليه الآن ، على أن يوصي الكونحرس الولايات بإعادة الأملاك التي صادرتها من الأمريكيين الموالين لانجلترا إلى أصحابها .

# تأليف الحكومة الوطنية

« ان الحكم الذاتي حق لكل فرد ولكل جماعة من الناس »

توماس جيفرسون ، ١٧٩٠

أفل خياح الثورة للأمريكيين الفرصة ليضعوا مثلهم السياسيسة التي أوضحوها في وثيقة إعلان الاستقلال في الصيغة القانونية ، وقد تعود الأمريكيون اليوم أن يعيشوا في ظل الدساتير المكتوبة لدرجة أنهم يعتبرونها شيئاً مفروعاً منه يقبلونه بالا مناقشة . ومع ذلك فإن الدستور المكتوب قد تطور في أمريكا ويعتبر من أقدم الدساتير في التاريخ . وقد كتب جون آدمز ثاني رؤساء الولايات المتحدة يقول :

« إن الدستور هو المرجع النهائي في كل دولة حرة » . وكان الأمريكيون في كـل مكان يطالبون « بقانون قائم يعيشون في ظله » .

وفي ١٠ مايو سنة ١٧٧٦ أصدر الكونجرس قراراً ينصح فيه المستعمرات بتشكيل حكومات جديدة « تكفل للأهالي السعادة والسلامة » . وكانت بعض الولايات قد لبت الدعوة ، وفي خلال العام الذي تلى إعلال الاستقلال وضعت جميع الولايات ـ عدا ثلات منها ـ دستوراً جديداً .

وقد اوضحت معظم الدساتير الجديدة مدى تأثير الأفكار الديمقر اطية ، ولو أن دستوراً منها لم يقطع صلته بالماضي تماماً ، إذ وضعت كلها على أساس متين من خبرتهم أيام الاستعمار ، وعلى أساس الأساليب الإنجليزية والفلسفة السياسية الفرنسية . ولم تتم التورة فعلاً إلا بعد وضع هذه الدساتير . وكان الغرض الأول الذي رمى إليه واضعوهذه الدساتير . بطبيعة الحال \_ هو المحافظة على « تلك الحقوق الثابتة » التي كان انتهاكها قد أدى بالمستعمر ات السابقة الى إنكار علاقتها بإنجلترا . وكان من أثر دلك أن استهل كل دستور مواده بإعلان قانون الحقوق ، واشتمل دستور فرجينيا ـ الذي كان نموذجاً نسجت على منواله بقية الدساتير على بعض المبادئ مثل السيادة الشعبية ، والتناوب في الوظائف ، وحرية الانتخاب ، وتعديد الحريات الأساسية ، والكفالات المعقولة ، والعقوبات الإنسانية ، ونظام المليشيا بدل الجيش النظامي ، والمحاكمات السريعة بواسطة هيئسة الخلفين ، وحرية الصحافة ، وحرية الضمير ، وحق الأغلبية في إصلاح الحكومــة أو الخيره ، وتحريم أو امر القبض العامة .

وقد قامت الولايات الأخرى بتوسيع نطاق هذه المبادئ ، حتى شملت حرية الرأي ، والاجتماع ، والالتهاس، وحمل السلاح ، وعدم حبس الشخص قبل محاكمته ، وعدم انتهاك حرمة المساكن ، والمساواة في الحماية أمام القانون . أضف إلى ذلك أن دساتسير الولايات المتحدة كلها كانت تتمسك بنظرية السلطات الثلاث ـ التنفيذية والتشريعيسة والقصائية ـ التي توازن بعضها البعص الآحر وتحضع كل مها لرقابة عيرها من السلطات . وبينا كانت المستعمرات الأصلية الثلاث عشرة تتحول إلى ولايات وتهيئ نفسها لأحوال الاستقلال ، قامت هناك ولايات جديدة في المساحات الواسعة الممتدة غربي المستعمرات الساحلية . فلقد تدفق غربي جبال الآبلاش الرواد الذين استهواهم الخصب الوفير في تلك البقاع . ولم تحل سنة ١٧٧٥ حتى كانت تلك الأماكن الشاسعة البعيسدة ولما كانت هذه الأماكن تعد مئات الكيلومترات عن مراكز السلطة السياسية في الشرق ولما كانت هذه الأماكن تعد مئات الكيلومترات عن مراكز السلطة السياسية في الشرق ولما كانت الساحلية الأصلية الى أودية الأنهار الخصيبة ، والغابات ذات الأخشاب الصلبة ، والبراري التناسعة . ولم يأت عام ١٧٩٠ حتى كان تعداد السكان عبر جبال الآبلاش يربو على مائة وعشرين ألف نسمة .

## مشكلات تواجه الامة الجديدة

وبانتهاء التورة كان على الولايات المتحدة ان تواجه مرة احرى المسألة الغربيسة التي بقيت بغير حل: مشكلة « الامبر اطورية » بما يكتنفها من مشكلات خاصة بالأراضي المستعمرات قبل الحرب حقوق واسعة ومتشابكة في كثير من الأحيان في الأراضي الواقعة فيما وراء جبال الآبلاش . وكانت تلك الحقوق التي تخول هذه الولايات الحصول على الحقوق في الغرب . ولقد تقدمت ماريلاند ــ وهي الناطقة بلسان الجماعة الأخيرة ــ باقتراح يرمى الى اعتبار الأراضي الغربية ممتلكات عامة بقسمها الكونجرس إلى حكومات حرة مستقلة . ولكن الفكرة لم تقابل بحماسة ، ورغم ذلك فإنه في سنة ١٧٨٠ تنازلت نيويورك عن مطالبها للولايات المتحدة ، وبذلك كانت قدوة لغيرها في هذا المضمار. وسرعــان ما حـــذت المستعمرات الاخرى حذوها . فلم تنته الحرب حتى بــــدا أن الكونجرس سيمتلك جميع الأراضي الواقعة شمال نهرأوهابو وكذلك الأراضي التي نقع غربي جبال الليجني . وكان الاشتراك في امتلاك هذه الملايين من الأفدنة أقوى دليلٌ على القومية والوحدة الَّلتين قامتا خلال هذه الأعوام المضطربة ، كما أضفى معنى معيناً على فكرة السيادة الوطنية . ومع ذلك فإن هذه المسألة كانت في الوقت ذاتسه بحاجسة ملحة لحل سريع .

وقد أمكن الوصول الى هدا الحل في مواد دستور حامعة الولايات ، وهو الاتفاق الرسمي الذي كان قد وحد المستعمرات مند سنة ١٧٨١ توحيداً مبدئياً . وبمقتصى هـــذه المواد نحد نظاماً من نظم الحكم الذاتي المحدود ( نص عليه قانون السمال الغربي لسنة ١٧٨٧) قد اقيم لتنظيم المقاطعة الشمالية الغربية باعتبارها قسماً واحــداً يحكمه حاكم وقصاة يعينهم الكونحرس . حتى إذا اشتمل هذا الإقليم على خمسة آلاف من الذكورالذين بلغوا س الاقتراع أصبح أهلاً لأن تكون له هيئة تشريعية تتألف من مجلسين وأن ينتحب بنفسه اعضاء المجلس الأصغر . أضف إلى ذلك أن هذا الإقليم كان يستطيع في دلك الوقت أن يوفد الى الكونجرس مندوباً ليس له حق التصويت .

واشترط أن لا تتكون في هذا الإقليم أكثر من خمس ولايات أو أقل من ثلاث. وكلما استملت إحدى هذه الولايات على ستين ألفاً من المواطين الأحرار سميح لهم بالانضمام الى الاتحاد وأن تكون ولايتهم على قدم المساواة مع الولايات الأصلية من جميع الوجوه. وقد «كفلت المواد الست التي يتألف منها الاتفاق المبرم بين الولايات الأصلية وبين ولايات الإقليم المسابق الذكر وسكانه » الحقوق المدنية والحريات ، كما شجعت التعليم ونصت على «أنه لن يكون ثمة رق أو سخرة في الإقليم المذكور ».

وهكذا بدأت سياسة جديدة مختصة بالمستعمرات تقوم على مبدأ المساواة. وقد نبذت هذه السياسة الجديدة المبدأ الذي قدسته الأجيال المتعاقبة طوال الزمن والذي ينادي بأن المستعمرات إنما وجدت لمصلحة الأمم الكبرى وأنها خاضعة لها سياسياً وأقل منها شأناً من الماحية الاجتماعية. وقد حل محل هذا المدأ الرأي القائل بان المستعمرات ما هي إلا امتداد لاتساع رقعة أراضي الأمة وأنها أهل لأن تتمتع بجميع مزايا المساواة على أنها حق وليست امتيازاً. وقد وضعت شروط هذا القانون المستنير الأساس الدائم للنظام الإقليمي الأمريكي كما أنها ساعدت الولايات المتحدة على أن تمد رقعتها غرباً الى المحيط الهادي وعلى أن تنمو وتتسع في شيء من العسر الطهيف من تلاث عشرة ولاية الى خمسين ولاية .

ولكن مواد هذا التحالف لم تنجح لسوء الحظ في حــل المشاكل الأخرى . فمن قصورها الواضح ما كان من إخفاقها في تهيئة حكومة وطنية حقيقية للتلاث عتـــرة ولاية التي كانت تتجه لتجاهأ قوياً نحو الاتحاد منذ أن اجتمع نوابها للمرة الأولى في المؤتمر العام للقارة الذي انعقدفي سنة ١٧٧٤ لحماية حرياتها من اعتداء السلطات البريطانية .

# مفهوم جديد للنظام الحكومي

ولقد ترك الضغط الناجم عن صراعها مع إنجلترا أثراً في تعيير هذا الموقف الــذي وقفته قبل ذلك بعشرين عاماً حينما رفضت الحمعيات الاستعمارية مشروع اتحاد ألبايي . فحين ذلك رفضت المستعمرات التنازل عن أي قسط ــ مهما كان صغيراً ــ من الحكم الذاتي الى أية هيئة ولوكانت من انتخابها . ولكن المساعدة المشتركة في أثناء التورة كانت ذات أنر عظيم . ولذلك قل المخوف من التنازل عن السلطة الفر ديـــة في بعض النواحي إلى حـــدكبير .

وفي سنة ١٧٨١ دخلت هذه المواد في دور التنفيذ . ومع أنهاكانت تعتبر بالنسبة الى النظام المفكك الذي أقامه الكونجرس أكثر تقدماً ، فإن النظام الحكومي الذي أقامه الكونجرس أكثر تقدماً ، فإن النظام الحكومي الذي أقامت المواد بنيامه ، كانت تشوبه مواطن ضعف كتيرة . فقام النزاع على تعيين الحدود . وكانت المحاكم تصدر أحكاماً تتضارب بعضها مع بعض ، كما أن المجالس التشريعية في مساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا قد سنت من الشرائع الجمركية ما أضر بجاراتها الصغيرة ، كما ولدت القيود التي فرضت على التجارة بين الولايات شعوراً معادياً ، فلم يستطع رجال نيوجرسي مثلاً أن يعبروا نهر هدس لبيع الخضر في أسواق نيويورك دون أن يدعوا رسوماً باهظة للدحول أو للتخليص على بضائعهم .

كان ينبغي أن يكون لدى الحكومة الوطنية القدرة على فرض ما تراه ضرورياً من الرسوم ، وأن تنظم التجارة ، أو فرض الضرائب للأغراض الوطنية . وكذلك كان ينبغي أن يكون لها وحدها حق الاشراف على العلاقات الدولية ، ولكن بعض الولايات كانت قد بدأت تتفاوص بصورة مستقلة مع الأمم الأجنبية . وقد نظمت تسع ولايات جيوشها الخاصة ، وامتلك عدد منها أساطيل صغيرة . وكان هناك خليط عجيب من العملة كما كان هناك اختلاف يثير الحيرة في أوراق النقد الوطنية ، وتلك الخاصة بالولايات ، وكانت قيمتها تهبط بسم عة .

ولقد سببت الصعوبات الاقتصادية التي نجمت عن الحرب \_ الى جانب ما تقدم \_ تذمراً بين العلاحين بصفة خاصة ، فأخذت المحاصيل الزراعية تزيد عن حاجة الأسواق ، وظهر القلق العام بصفة خاصة بين المدنيين من الفلاحين الذين طالبوا بإجراءات حاسمة تكفل لهم الاحتفاظ بممتلكاتهم المرهوبة ، وتجنبهم الحبس وفاء لديونهم ، وشغلت المحاكم بقضايا الديون . وفي صيف سنة ١٧٨٦ طالبت المؤتمرات الشعبية والجماعات عبر الرسمية في كتير من الولايات بإصلاح النظم الإدارية في الولايات ، كما لجأ كثير من صغار الملاك إلى العنف حيمًا تعرضوا للسجن بسبب ما عليهم من ديون وفقدانهم من صغار الملاك إلى العنف حيمًا تعرضوا للسجن بسبب ما عليهم من ديون وفقدانهم .

وفي حريف عام ١٧٨٦ ، بدأت جماعات من الفلاحين في مساتسوستس ، بز عامــة ضابط يسمى « دانييل شيز » تحول بالقوة دون انعقاد محاكم المقاطعات للنظر في القضايا الخاصة بالديون ، في انتظار الانتخاب التالي للولاية . ولكن حكومة الولاية قابلت تلك الجماعات بالعمف. وبدا لبعض الوقت ان صعار الملاك التائرين قد يحاصرون دار الحكومة في بوسطن ، ولكن رجال المليشيا ردوا على الثوار المسلحين فتفرقوا بين التلال . ولم يقدر المجلس التتمريعي عدالة المظالم التي أدت الى الثورة إلا بعد إخمادها ، وعندئه راح يتخذ التدابير لعلاحها .

وفي هذا الوقت كتب وشنطن أن الولايات لم يكن يربط بعضها ببعض إلا « حسل من الرمال ». وأن كرامة الكوبحرس قد هوت وتدهورت. وأدى النزاع على الملاحة في نهر بوتوماك بين ماريلاند وفرجينيا الى عقد مؤتمر من ممثلي حمس ولايات في آنا بوليس في سنة ١٧٨٦ ولقد أقنع أحد هؤلاء الممثلين ، واسمه الكسندر هاملتون ، رملاءه بأن التجارة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسائل أخرى كتيرة ، وأن الموقف من الخطورة بحيت لا يمكن علاجه على يد جمعية غير ممثلة تمثيلاً صادقاً ، وحث المجتمعين علي أن يطلبوا إلى جميع الولايات تعيين ممثلين للولايات المتحدة و « لوضع النصوص الضرورية التي تجعل دستور الحكومة الاتحادية ماسلاً لحاجات هذا الاتحاد ». واعترض مؤتمر القارة في أول الأمر على هذه المخطوة الجريئة ، ولكن الأنباء التي تواترت بأن فرجينيا انتخت جورج وشنطن مندوباً عمها قضت على اعتراضاته . تم أجريت الانتخابات في جميع الولايات ، فيما عدا « رود أيلاند » ، في حلال الحريف والشناء التاليين .

كان ذلك اجتماعاً ضم الأشراف الذين اجتمعوا في صورة المؤتمر الاتحادي في دار الحكومة في فيلادلفيا في شهر مايو سنة ١٧٨٧ ، وقد أرسلت مجالس الولايات التشريعية رعماء من ذوي الخبرة والمران في حكومات المستعمرات والولايات ، وفي الكونجرس وساحة القضاء والحرب . ولقد اختير جورج وشيطن رئيساً للمؤتمر . وكانت البلاد قاطبة تعده المواطن البارز ، وذلك لزعامته الحربية في أتناء الثورة ولنزاهته وسمعته . أما بنيامين فرانكلين الذي امتاز بالحكمة والمران وبعد النظر وكان قد بلغ الحادية والمانين إذ ذلك فقد ترك النقاش للسباب ، ولكن روحه الرقيقة وخبرته الدبلوماسية الواسعة ساعدتا على تذليل الكثير من الصعاب التي قامت بين النواب الآخرين . ومن أبرز الأعضاء الذي تميروا بالنشاط الوفير الحاكم موريس الدي امتاز بالقدرة والجرأة والذي ظهر له أن الحاجة أصبحت تستدعي قيام حكومة وطنية . وجيمس ويلسن الذي كان يعمل له أن الحاجة أصبحت تستدعي قيام حكومة وطنية . وجيمس ويلسن الذي كان يعمل ايضاً دون ملل في سبيل الفكرة الوطنية . وأتى من فرجينيا جيمس ماديسون وكان شاباً من السياسين العمليين وعالماً حاذقاً في السياسة والتاريخ ، وكان كما يقول أحد زملائه : «أفضل الرجال معرفة في كل ما يعرض أتناء الماقشات من موضوع ات نتيجة مثابرته واجتهاده » .

وأرسلت مساتشوستس روفوس كنج ، وإيلبريدج جيري وهما من الشبان ذوي المخبرة والمقدرة . كما كان رودجير شير مان ـ صانع الأحذية الدي أصبح قاضياً ـ أحد ممثلي كونيكتكت . وحضر من نيويورك ألكسندر هاملتون الذي ذاعت شهرته و لم يتجاوز الثلاثين . وكان توماس جيفرسون أحد عظماء الأمريكيين القلائل الذين تخلفوا عن المؤتمر ، إذ كان وقتئذ في فرنسا في مهمة حكومية . وكان الشاب سائداً بين النواب الخمسة والخمسين ، إذ كان معدل أعمارهم اثنتين وأربعين سنة فقط .

ولم يخول المؤتمر إلا سلطة تعديل مواد دستور جامعة الولايات ، ولكن النواب كما كتب ماديسون فيما بعد « ثقة منهم ببلادهم ، طرحوا مواد الدستور جانباً في بساطسة تامة » وساروا قدماً في سيل إيجاد نظام جديد للحكومة . واعترف النواب في عملهم بأن الحاجة الملحة كانت هي التوفيق بين قوتين مختلفتين : سلطة الرقابة المحلية التي كانت تمارسها الولايات الثلاث عشرة شبه المستقلة من ناحية ، وسلطة الحكومة المركزية من ناحية أحرى . فاختاروا الرأي القائل بأن اختصاصات الحكومة الوطنية وسلطامها يجب أن تكون محدودة مقررة في دقة وعناية وذلك لكونها جديدة وعامة وشاملة . أما ما عدا ذلك من سلطات واختصاصات أخرى فإنها من حق الولايات . ومع ذلك فإنهم اعتر فوا بضرورة منح الحكومة الوطنية سلطة حقيقية أوفى . تم قبلوا بوجه عام فكرة تخويل الحكومة الوطنية حق سك النقود ، وتنظيم التجارة ، واعلان الحرب وعقد الصلح .

## الزعماء يحبذون فصل السلطات

وكان ساسة القرن التامن عشر الدين اجتمعوا في فيلادلفيا من أنصسار نظريسة مونتيسكيو. وهي نظرية توازن القوى في السياسة ، هذا المبدأ الذي كان من الطبيعي أن تؤيده الخبرة الاستعمارية وتدعمه كتابات « لوك » التي كان يعرفها معظم النواب. ولقد أدث هذه التأثيرات الى إدراك ما تقضي به الضرورة من قيام ثلاثة فروع متساوية ومتناسقة للحكومة . وأن تضبط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحكم ، بحيت تضمن توافر الانسجام في العمل جميعاً. وبحيث لا تطغي إحداها على الاخرى. وقد وافق النواب على أن الهيئة التشريعية يجب أن تتألف من مجلسين شأنها في ذلك شأن المجالس التشريعية في الولايات والبرلمان الإنجليزي .

وقد كانت هذه الآراء العامة متفقاً عليها ، بيد أن التضارب الشديد بين المجتمعين قد سأ فيما يتعلق بالطرق التي تؤدي الى ملوغ هذه الأهداف المنشودة . فقد اعترض ممثلو الولايات الصغيرة \_ كنيوجرسي متلأ \_ على التغيير ات التي قد تحد من نفوذها في الحكومة الاتحادية ، محعل التمثيل قائماً على عدد السكان فيها لا على اعتبارها ولاية كما ورد في مواد دستور الجامعة ومن ناحية أخرى كان ممثلو الولايات الكبرى \_ كولاية فرجينيا \_ يدلون بالحجج الدامغة في صالح التمثيل السبي . ولقد حشي أن يستمر الجدل حول هذه المسألة ويطول الى ما لا مهاية ، فتقدم مندوب كونيكتكت بمشروع نص فيه على أن يكون التمثيل في أحد مجلسي الكونجرس بالنسبة لعدد سكان الولاية ، وأن يكون متساوياً في التمثيل في أحد مجلسي الكونجرس بالنسبة لعدد سكان الولايات الكبيرة والصغيرة .

وُمع ذلك أثارت كل مسألة تقريباً من المسائل التي جاءت بعد ذلك مشاكل جديدة لا تكاد تحل إلا عن طريق تسوية جديدة ، إذ كان بعض الأعضاء لا يرغبون في أن ينتخب الشعب أي فرع من فروع الحكومة الاتحادية انتخاباً مباشراً ، على حين أن عيرهم كانوا يفكرون في ضرورة التوسع في قاعدة الانتحاب بقدر الإمكان . وأراد بعض النواب استبعاد الغرب الذي كان آخذاً في النمو والتقدم من التمتع بحقوق

الولايات ، بينما راح الآخرون يدافعون عن مبدأ المساواة الذي اقره قانون ١٧٨٧ . ولم يكن هناك خلاف خطير في الرأي على المسائل الاقتصادية الوطنية مثل أوراق النقد ، والقوانين التي تعطل من قوة الالترامات التعاقدية ـ غير أنه كانت هناك حاجة الى الموازنة بين المصالح الاقتصادية المحلية التي تمتاز بها كل ولاية ، وكذلك الى الحد من المناقسات الحامية وأجلها ونظام اختيارها ، وإلى حل المشاكل المتعلقة بحدة خدمة القضاة وبنوع المحاكم التي يجب أن تؤسس .

وقد عمل المؤتمر خلال صيف فيلادلفيا الحار ، على حل المشاكل في عزم وقسوة حتى استطاع آخر الأمر أن يصوغ ـ في وثيقة قصيرة \_ قانوناً مرضياً يشتمل على أعقـد الأنظمة الحكومية التي وضعها الانسان حتى ذلك الوقت ، فهي حكومة تتمتع بسلطة عليا في دائرة المختصاصها . ولكن هده السلطة إنما تقع في داخل نطاق واضح محدود . وكما وضح التعديل العاشر في سنة ١٧٩١ « فإن السلطات التي لم يخولها الدستور للولايات المتحدة والتي لم يحظرها على الولايات ، قد حفظت للولايات أو للشعب » ، وقصرسيادة القوانين الاتحادية « على ما كان منها مطابقاً للدستور » .

وقد منح المؤتمر الحكومة الاتحادية الى جانب السلطات التي خولها إياها سلطة فرض الضرائب، وعقد القروض المالية، وفرض الرسوم الجمركية، ورسوم الإنتاج. كما منحها سلطة سك العملة، وضبط الموازين والمكاييل، ومنح براءات الاختراع وحقوق التأليف، وإنشاء مكاتب البريد وطرق البريد، كما خولها سلطة تعبئة الجيوش وإعداد الاسطول والاحتماظ بهما وتنظيم التجارة بين الولايات. ومنحها جميع وسائل الإشراف على العلاقات الهندية والعلاقات الدولية وشؤون الحرب. ولها حق سن القوانين المخاصة بمنح الأجانب حقوق الجنسية، والإشراف على الأراضي العامة. ومن سلطتها أيضاً الاعتراف بالولايات الجديدة على أساس المساواة التامة بغيرها من الولايات القديمة وبفضل السلطة التي تخولها سن ما تراه ضرورياً من قوانين لتنفيذ سلطاتها المحددة اصبحت الحكومة الاتحادية مرنة مرونة تكفيها لمواجهة مقتضيات الأجيال القادمة، وتأمين حاجات الدولة الآخذة في الاتساع.

#### امتحان المبادئ الجديدة

لقد جرب مبدأ فصل السلطات ، الذي كان مألوفاً في معظم حكومات المستعمرات في كثير من دساتير الولايات وثبتت صلاحيته تماماً . وهكذا أنشأ المؤتمر نظاماً حكومياً ذا سلطات ثلاث منفصلة ـ تشريعية وتنفيذية وقضائية ـ تشرف كل منها على غيرها . ولم تكن قرارات الكونجرس لتصبح قانوناً إلا بعد أن يوافق الرئيس عليها . وعلى الرئيس أن يعرض على مجلس الشيوخ أهم تعييناته وكل ما يعقد من معاهدات للموافقة عليها . وعلى السلطة القضائية أن تبحث في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القانون والدستور . وعلى وللسلطة القضائية أن تبحث في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القانون والدستور . وعلى

ذلك خولت المحاكم التي كانت تتمتع بنفوذ كبير سلطة تفسير كل من القانون الأساسي والقانون المدوّن . غير أنه كان للكونحرس أن يناقس السلطة القضائية الحساب ، وهي السلطة التي يعينها الرئيس ويوافق على تعيينها مجلس الشيوخ .

ورغبة في حماية الدستور من النبديل السيئ ، أضيفت المادة الخامسة التي تنص على أنه يمكن إما لتلثي أعضاء مجلس الكونحرس أو لثلثي ممثلي الولايات مجتمعين على هبئة مؤتمر ، اقتراح التعديلات المخاصة بالدستور وأن تصبح الاقتراحات قانوناً بإحسدى طريقتين : إما بمصادقة المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات ، أو عن طريق مؤتمر يضم ممثلي ثلاثة أرباع هذه الولايات ويقترح الكونجرس طريقة منها .

و أخيراً واجه المؤتمر أهم مشكلة عرفها ، ألا وهي طريقة تنفيذ السلطات المخولة للحكومة الجديدة. وكانت الحكومات الوطنية تملك نظرياً \_ في ظل مواد دستور الاتحاد \_ سلطات كبيرة ، وإن كانت غير كافية تماماً . غير أن هذه السلطات كانت عديمة الفائسدة من الناحية العملية ، لأن الولايات لم تكن توليها عناية أو اهتماماً . فما الذي ينقذ الحكومة الجديدة من مواجهة العقبة نفسها ؟ لم يقترح معظم المندوبين منذ البداية إلا جواباً واحداً وهو استخدام القوة . ولكن سرعان ما ظهر أن استخدام القوة مع الولايات قد يقوض أركان الوحدة . وتقرد ألا تفرض الحكومة سلطتها على الولايات ، بل على الشعوب التي تعيش في هذه الولايات . وقد وافق المؤتمر على إجراء موجز عظيم القيمة يعتسبر بمثابة حجر الزاوية للدستور :

« للكونجرس سلطة سن القوانين الضرورية والملائمة لتنفيذ السلطات التي منحها هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة » . ( مادة ١ فقرة ٨ ) .

وعلى هذا أصبحت قوانين الولايات المتحدة نافذة في جميع محاكمها الوطنية عن طريق قضاتها وموظفيها . كما تنفذ أيضاً في محاكم الولايات بواسطة قضاة الولابة حَمَّظة القانون فيها .

وبعد سنة عشر أسبوعاً انقضت في تبادل الآراء والتمعن والروية ، وقع الدستور الذي تم إنجازه في ١٧ من سبتمبر سنة ١٧٨٧ ، وذلك بإجماع آراء ممثلي الولايــات الحاضرين . وجلس وشنطن والنواب ، وقد تأثروا برهبة الموقف ، غارقين في تأملات عميقة . ولكن فرانكلين خفف من حدة هدا التوتر بفكاهة مرحة ، عندما لاحظ وهو يشير الى نصف قرص الشمس المرسوم باللون الذهبي وراء مقعد وشنطن ، وقال :

« طالما كنت أنظر وأمعن النظر في أثناء انعقاد المؤتمر و في أثناء تقلبات آمالي ومخاو في بالنسبة لنتيجته ، إلى هذا القرص خلف الرئيس ، دون أن أستطيع التثبت مما إذا كان



أصبح الاحتفال بالرابع من يوليو تقليداً مرعياً يقترن بالمراكب والنزهات الخلوية والاجتماعات الخطابية .



على مدى حوالي ٢٠٠ سنة من اليسر والعسر لا بزال الشارع النيويوركي «وول ستريث» شريان الحياة المالية.



مع ملايين آجرين ، ساعد المهاجرون الحباد الدين حلتهم « نظارية » صدريل ووه ، في صياعه التا يح الأمريكي أحل . بدونهم رنما لم يتحقّن مشروع قباة ايريه الدي ربط النجسيرات الكسيري بالمحبط الاطلبطي ، فيا تحيا بدليك عهدا حديث، أمساركنا في حركية القبل المنائي وفي الصناعة الأمريكية





وم ارسا الله والقسامية في الكريات السمال - حلب المقابع التي سيجدم مددا بدا من العمال بـ ترسيع التحديث التار بداه في في دومل السياميات القامد والشديامية محملات الداسيات التراك التراك التراك التراك التراك و فياحديث حديثاً التي حدث مستام باده لتنسأ كان الدان للطال التحياء منا أودي عليا





صيد الحيتان . وهو عملية خطيرة وشاقة للغايث . كان يزود مصايح أمريكا بالزيت وذلك إلى أن تو اكتفاف البترول . أما الزراعة التي ربما لم تكن تعتن عادة الفنيان الصغار . ولا هي رومانسية ساحرة كما رحمها «كوريير» ودايفزه في العديد من لوحاتهما . فإنها عسرت وازداد انتاجها أكثر من نشاطت أخرى كثيرة كانت تتسم بانفاصرة .









عندما التقى لويس وكلارك بهنود الغرب الشمالي (الصورة فوق من رسم تشارلز راسل )كان قد انقضى وقت طويسل على قيسادة دانيال بيون للمستوطنين إلى كتناكي عبر ممر كامبر لاند الجبلي . ولم يكن طريق «ناشونال رود» الذي يموج بعربات الكونستوجا المتجهة صوب الغرب قسيد انشئ بعد .كذلك شهدت الأيام اللاحقة الفنسادق الصغيرة المشيدة عملي جوانب الطرق مشل فسدق « المنظر المجيدة على جوانب الطرق مشل فسدق « المنظر الجميد بهم .



وسط الزينات وصخب حملة ١٨٥٨ الانتخابية ، أخذ لنكولن يستعد لمناقشة دوجلاس في مناظرته المشهورة .

مشرقاً أم آفلاً ، ولكني الآن وأخيراً أشعر بالسعادة إذ عرفت أنهـــا الشمس المشرقـــة وليست الشمس الآفلة » .

ولقد قرر المؤتمر أن الدستور سيصح نافذاً حالما توافق عليه مؤتمرات تسع ولايات من الثلاث عشرة ولاية. ولقد انقضت سنة ١٧٨٧ ولم تصادق عليه غير ثلاث ولايات فقط. فهل ستوافق عليه الولايات الست الباقية ؟ لقد بدت الوثيقة للناس البسطاء مليئة بالأخطار، فتساءلوا أتثقل الحكومة المركزية القوية التي أقامها الدستور، كواهلهم بالضرائب، وتسوقهم الى الحرب؟ وهذه الأسئلة وأمثالها أخرجت الى الوجود حزبين هما: الاتحاديون ومناهضو الاتحاد. فالاتحاديون يؤيدون قيام حكومة قوية والآخرون يفضلون قيام مكومة قوية والآخرون المناقشات الصاخبة في الصحف، وفي المجالس التشريعية وفي مؤتمرات الولايات المتحدة، المناقشات الصاخبة في الصحف، وفي المجالس التشريعية وفي مؤتمرات الولايات المتحدة، وكان أقوى هذه المناقشات ما ظهر في «جرائد الاتحادين» موهو ما يعتبر الآن من المؤلفات السياسية والكلاسيكية ـ بقلم هاملتون وماديسون وجون جساي دفاعاً عن الدستور.

وكان من أتر المعارضة الشديدة التي شبت في مساتشوستس بصفة خاصة حيث كان السخط بين الزراع ما رال سائداً ـ أن أضيف الى الدستور وثيقة الحقوق في صيغة تعديلات . وسرعان ما أدركت الولايات الأخرى أهمية إضافة مثل هسذه التعديلات إلى الدستور ، فأدخلت « الحقوق » التي تضمنتها دساتير الولايات من قبل ضمن قانون البلاد الأعلى ، وتألفت منها التعديلات العشرة الأولى للوتيقة الدستورية الأصلية . ولقد كفلت هذه التعديلات لمواطني الولايات المتحدة \_ مع ما تضمنته من حقوق أخرى - الحرية الدينية وحرية الرأي ، والصحافة ، والاجتماع ، ونظام المليشيا الذي يحل محل الجيش النظامي ، وحق المحاكمة أمام المحلفين ، وسرعة الحاكمات أمام قانون البلاد . الجيش النظامي ، وحق المحاكمة أمام المحلفين ، وسرعة الحاكمات أمام قانون البلاد . وإلغاء أو امر القبض العامة . وكان من جراء الأخد بقانون « الحقوق » أن أسرعت الولايات المترددة وأيدت الدستور ، فاعتمد في آحر الأمر في ٢٥ يونيوسنة ١٧٨٨ . ثم التخذ كونجرس الاتحاد التدابير اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة الأولى وأعلى أن الحكومة الجديدة ستبدأ عملها في ٤ مارس سنة ١٧٨٩ ثم انفض في هدوء .

#### وشنطن يخطط بدراية وحكمة

ولم يكن هناك على شفاه الحماهير سوى اسم رجل واحد جدير برئاسة الدولة ، هذا الرجل هووشنطن الدي اختير بالإجماع رئيساً . وفي ٣٠ من أبريل سنة ١٧٨٩ أقسم

كانت هذه الجمهورية التي بسدأت حياتها جمهورية قوية ، وكانت المشاكل الاقتصادية التي سببتها الحرب في طريقها الى الحل . كما كانت الدولة قد أخذت تنمو حثيثاً وتدفقت جماعات المهاجرين من أوروبا ، وعرصت الضيّاع الجيدة مقابل مبالغ زهيدة ، وكان الطلب على العمال على أشده ، وسرعان ما أصبح الوادي الخصيب الذي يمند شمال نيويورك وبنسلفانيا وفرجينيا مساحات شاسعة عظيمة زرعت قمحاً . ومع أن كثيراً من السلع كانت مصنوعات بدائية فإن الصناعات كانت آخذة في النمو والتقدم ، ووضعت كل من مساتشوستس ورود آيلاند أسس صناعات النسيج الهامة وكانت كونيكتكت قد بدأت في صناعة الساعات ومصنوعات الصفيح ، وكانت نيويورك ونيوجرسي ومنسلفانيا تنتج الورق والزجاج والحديد . وانسعت صناعة الشحن نيويورك ونيوجرسي ومنسلفانيا تنتج الورق والزجاج والحديد . وانسعت صناعة الشحن البحري ، حتى لم يعد يفوق الولايات المتحدة في البحار إلا إنجلترا . فمن قبل سنسة البحري ، حتى لم يعد يفوق الولايات المتحدة في البحار إلا إنجلترا . فمن قبل سنسة والتوابيل والحرير .

بيد أن معظم النشاط الأمريكي كان يتجه نحو الغرب . فأخذ سكان نيو إنجلند وبنسلفانيا يرحلون إلى أوهايو ، كما كان سكان فرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية يتوجهون نحوكنتكي وتنيسي وكانت عربات طوابير المهاجرين البيضاء السقوف تتسلق السفوح الطويلة لجبال الليجني ، وكان الصيادون الذين يلبسون جلود الغيز اليجوبن كتتكي مع الرواد بعربات الآثاث والحبوب ، وآلات الزراعة البسيطة والحيوانات الأليفة . وفي المساحات المطهرة الكثيرة كان الفلاحون الذين يقيمون على الحدود يشيدون وجيرائهم أكواخاً متينة من حذوع الأشجار ، مُدت شقوقها بالطين وغطيت سقوفها بألواح البلوط . وأخذت الأطواف والقوارب المضطردة الزيادة تنحدر عاماً بعد عام على نهر المسيسيي الى نيوأورليانز محملة بالحبوب واللحوم المملحة والبوتاس . كما أنخسذت الملدن الغربية تزداد أهمية سنة بعد سنة .

تلك كانت حال البلاد عندما تقلد وشنطن زمام الحكم . ولم يكن الدستور الجديد الذي لم يكن في ذلك الوقت غير رسم نظري لما يراد تحقيقه يستند إلى التقاليد والرأي العام المنظم . وقد استمر الحزبان اللذان تكونا في أثناء فترة التصديق يناوئ أحدهما الآخر ، فكان الاتحاديون هم حزب الحكومة المركزية القوية ، والأعمال الناشئة والمصالح التجارية . أما الآخرون فكانوا أنصار حقوق الولايات ونظام تقسيم الأراضي ، ولم يكن بد للحكومة الجديدة من أن تحلق لنفسها نظامها الخاص في الحكم ، فلم تكن ولم يكن بد للحكومة الجديدة من أن تحلق لنفسها نظامها وحنود .

وي هذا الوقت الحرج لم يكن للأمة غنى عن زعامة وشنطن الرشيدة . فالصفات التي جعلته الجددي الأول في الثورة ، أهلته أيصاً لأن يكون السياسي الأول في هسذه البلاد الحديثة التنظيم . إذ كان قادراً على وضع المشروعات البعيدة المدى ، كما كان رقيقاً إلى أقصى الحدود فأوحى بالاحترام والتقة ، وامتاز بالاستقامة أكثر من امتيازه باللباقة ، وبالجلد أكثر من المرونة ، وبعزة النفس والتحفظ والخحل والتواضع وضط المفس .

### التنافس بين فكرتين

ولم يكن تنظيم الحكومة عملاً هيناً . فلقد أشأ الكونجرس بسرعة وزارة الخارجية ووزارة المالية . وعين وشطن توماس جيفرسون وزيراً للخارجية ، وألكسندرهاملتون ، مساعده في أتناء الثورة ، وزيراً للمالية . وفي الوقت نفسه أنشأ الكونجرس هيئة قضائية اتحادية ، ولم يكتف بتأسيس محكمة عليا على رأسها قاض كبير وخمسة أعضاء (وعين في هذه الوظيفة جون جاي ) بل انشأ أيضاً ثلاث دو ائر قضائية وثلاث عشرة محكمة في الأقسام . كما عين في الحكومة الأولى وريراً للحربية ونائباً عاماً . ولما كان وشنطن ، يفضل بصفة عامة ، ألا يصدر القرارات إلا بعد استشارة هؤلاء الرجال الذين كان يثق في حكمتهم ، ظهر الى حير الوجود مجلس الوزراء الأمريكي وكان يتألف من رؤساء جميع الدوائر التي قد يوجدها الكونحرس . وكان هاملتون وجيمرسون يمثلان قوتسين عظيمتين في الحياة الأمريكية . على الرعم من مناوأة الواحدة للاخرى الى حد ما . فكان هاملتون يميل الى اتحاد محكم العرى ، والى حكومة وطنية أكثر قوة ، بينها كسان جيفرسون يتحه نحو ديمقر اطية أكتر اتساعاً وأكثر حرية . وقد حمـــل هاملتون الى الحيساة العامة حبب للدقة والنظام والتنظميم . واستجابة لمداء محلس النواب لوضع خطة « لدعم مركز أمريكا المالي » وضع هاملتون المبادئ الخاصة بالاقتصاد العام وأيدها ، بل وعمل ايضاً على إقرارها بحكومة قوية فعَّالة . وقد المع الى ان امريكا يجب ان تتمتع بمركز مالي قوى يساعد على النهضة الصناعية والنشاط التجاري ومشروعـات الحكومة ، وينبغي لهاكذلك أن تنال ثقة الشعب وتأييده التام . وقد رغب الكثيرون في نبذ الدين الوطني أو على الأكثر دفع جزء منه . ولكن هاملتون أصر على دفع دين حكومة الاتحاد كاملاً ، كما أصر كذلك على وضع خطة يمكن للحكومة الاتحادية بها أن تدفع ديسون الولايات التي شاركت في تحمل أعباء التورة . وفعل هاملتون اكتر من دلك ، فأسس « بنك الولايات المتحدة » وخوله حق إنشاء فروع له في جهــات مختلفة في أمريكا ، وأيد إنشاء دار لسك النقودكما أيد فرض الرسوم الجمركية لتنشيط الصناعات الوطنيــة وحمايتها . وكان لهذه الإحراءات أثر سريع ، فقد أقامت المركز المالي للحكومة الاتحادية على أساس متين ، ووفرت له كل الإيرادات التي احتاج إليها ، وشجعت الصناعــة 

للحكومة الوطنية ، وكانوا على أهبة الاستعداد لمقاومة أية محاولة ترمي الى إضعافها .

وكان توماس جيفرسون رجل فكر أكتر مبه رجل عمل . وكان هو وهاملتون على طرفي نقيض في كتير من الأحيان من الناحية السياسية . فقد أدرك جيفرسون قيمة الحكومة المركرية القوية من حيت العلاقات الخارجية . ورغم ذلك فإنه لم يرغب في أن تكون المحكومة قوية في نواح أخرى كثيرة حتى لا يفقد الشعب حريته . وكان الغرض العظيم الذي يهدف إليه هاملتون هو أن يوفر للدولة تنظيماً أكتر وأعظم دقة . أما جيفرسون فكان يرمي الى منسح الأفراد حريسة أوسع ، مؤمناً بأن « لكل إنسان ولكل حماعة من النساس تعيش على الأرض الحق في الحكسم البذاتي » . وكان هاملتون يحتى الفوضي ويفكر في الأساليب التي تكفل النظام . على حسين كان جيفرسون يخساف الطغيان ، ويفكر في أساليب الحرية . أما الولايات المتحدة فكانت بحاجة الى الأخسذ بهذين الرأيين . وكان من حسن حظ الدولة أن تتاح لها فرصة الانتفاع بهذين الرجلين وأن تتمكن على مر الزمان من أن تمزج آراءهما الخاصة وأن توفق بينهما الى أقصسي حسد مستطاع

وذلك الاختلاف في وجهة النظر بين كل منهما قد ظهر بعد أن تقلد جيفرسون منصب وزير الخارجية بوقت قصير ، وأدَّى الى تفسير الدستور تفسيراً جديداً على جانب كبير من الأهمية . فعندما تقدم هاملتون باقتراح يرمى الى تأسيس بنك وطني واعـــــــــرض جيفرسون ، وكان وقتئذ يتكلم بلسان من يعتقدون بتعارض حقوق الولايات مع الحقوق الوطنية ، وأولئك الذين يخشون الشركات الكبرى ، فأعلن جيفرسون في صراحة أن الدستور يحدد بوضوح جميع سلطات الحكومة الاتحادية ، وأنه يحتفظ للوَّلاياتُ بجميع السلطات الأخرى ، وليس فيه تفويض للحكومة الوطنية بإنساء بنك . فاعترض هاملتون بأن سلطات الحكومة الوطنية لا يمكن التعبير عنها في كلمات ، لأن ذلك أمر يطول ، كبيراً من هذه السلطات ينبغي أن تتضمنها المواد العامة ، وأن إحدى هذه المواد تمنسح الكونجرس « سلطة إصدار القوانين الضرورية التي يتطلمها تنفيذ السلطات التي خولت للحكومة » كما خول الدستور الحكومة الوطنية سلطة فرض الضرائب وجمعهـــا ، هده الأعمال بدقة . وعلى هذا فإن الكونجر س يملك ألحق في إنشاء البنك مستنداً إلى سلطته الضمنية . وقبل وشنطن والكونجرس ما اتخذه هاملتون من إجراء ، ووضعوا بذلك سابقة اتبعها من جاء بعدهم .

وعلى الرغم من أن المهام الأولى للدولة الناشئة كانت تنحصر في تدعيم الاقتصاد القوي وجعل سلامة الوحدة من الناحية المالية مضمونة فإنها لم تستطع أن تتجاهــــل الأحداث السياسية في الحارج. وكان حجر الزاوبة في سياسة وشنطن الخارجية هــو المحافظة على السلام، السلام الذي يمنح للدولة وقتاً تشمى فيه من جراحهــا، والــذي

يسمح للعمل أن يستمر وثيداً في سيل استكمال الوحدة الوطنية . عير أن الأحدات في أوروبا لم تكن تشير بالوصول الى هذا الهدف ، ذلك لأن عدداً كبيراً من الأمريكيين كانوا يرقون الثورة الفرسية في اهتمام شديد وعطف كبير . وفي أبريل سنة ١٧٩٣ وصل من الأنباء ما جعل لهذا الصراع أثراً في السياسة الأمريكية . فقد كانت فرسا قد أعلنت الحرب على بريطانيا وأسبابيا ، وكان « جينيه » الدي عين وزيراً معوضاً من قبل الجمهورية الفرنسية في طريقه إلى الولايات المتحدة .

كانت أمريكا ما تزال حليفة فرنسا رسمياً . كذلك كانت الحرب فرصة تتبسح للأمريكيين رد ما أسدته إليهم فرنسا من جميل في حرب الاستقلال ولكن على الرغم من أن الشعب والحكومة يشدان الخير لفرنسا ، إلا أنهما كانا أشد رغبة للبقاء خارج ميدان القتال . ولهذا أعلن و سنطن حياد الولايات المتحدة . ولما أقبل « جيبيه » استقبل استقبالاً فاتراً . ولما اشتد غصبه بسبب هذه المعاملة ، حاول أن يخالف الأمر الدي صدر بمنعه من استخدام الموانئ الأمريكية كقواعد للعمليات الحربية التي يقوم بها الوطنيون الفرنسيون ، وبعد مدة وافقت الحكومة الفرنسية على طلب استدعائه .

وكان من أتر حادث «جينيه» أن فترت الحماسة الأمريكية لفرنسا قليلاً ، وكانت العلاقات مع بريطانيا العطمى في الوقت نفسه لا تبعث على الرضى ، فكانت الفرق البريطانية لا تزال تحتل بعض القلاع في الغرب ، ولم تكن الأموال التي استولى عليها الجنود البريطانيون إبان الثورة قد استردت أو دفع تمنها ، كما كان الاسطول البريطاني ينزل الخسائر الفادحة بالتجارة الأمريكية . ورغبة في تسوية هذه المسائل ، أرسل وشنطن إلى لندن مندوباً فوق العادة ، هو جون جاي الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا . واستطاع جاي ، بما عرف عنه من الاعتدال ، أن يتفاوض في عقد معاهدة ضمن بها انسحاب البريطانيين من الحصول العربية كما حصل على بعض الامتيازات التجارية . وقد أعفلت هذه المعاهدة ذكر الأملاك التي يجب أن تسترد كما أغفلت أمر مصادرة السفن الأمريكية في المستقبل . أو تسحير الدحارة الأمريكيسين في الأسطول البريطاني .

### وشنطن يعتزل الحكم

وقد أثارت معاهدة حاي سخطاً عاماً ، ولكن عندما أشرفت مدة رئاسة وشنطن الثانية على الانتهاء ، كان واضحاً أن هناك أعمالاً بارزة قد أنجزت في ميادين أخرى . فقد نظمت الحكومة ، وتبتت دعائم المركز المالي ، ونمت التجارة البحرية ، واسترد الاقليم الشمالي الغربي وأمكن الاحتفاظ بالسلم .

واعتزل وشنطن الحكم في عام ١٧٩٧ ، وأبى أن يظل رئيساً للدولة أكثر من ثمان سنوات . فانتخب نائبه جون آدمز من مساتشوستس رئيساً . وقد تنازع آدمز ، حتى قبل أن يتقلد الرئاسة ، مع هاملتون الدي أدى للحكومة السابقة خدمات جليلة . وهكذا وجد آدمز نفسه مقيداً لوجود حزب مقسم وراءه . ومما زاد الأمرسوءاً تلبد الجوالدولي مرة أخرى ، إذ أن فرنسا التي ثارت تائرتها من جراء الاتفاق الذي عقده جاي مع بريطانيا منذ عهد قريب ، قد رفضت أن تقبل تعيين الوزير الأمريكي الذي رشحه آدمز لمدى البلاط الفرنسي . وعندما أرسل آدمز الى باريس ثلاتة مدوبين آخرين قوبلوا هم أيضاً بالرفض ، فثار سخط أمريكا حتى ملغ غابته . فجندت الجنود وعززت الأسطول . وفي سنة ١٧٩٩ ظهر أنه لا مناص من وقوع حرب ، وذلك عقب سلسلة من المعارك البحرية مع السفن العرنسية انتصرت فيها السفن الأمريكية وفي همذه الأزمة رفض آدمز العمل عمشورة هاملتون الذي كان يرعب في الحرب ، وأرسل وزيراً جديداً الى فرنسا. فاستقبله عليون الذي كان يرعب في الحرب ، وأرسل وزيراً جديداً الى فرنسا. فاستقبله على زمام السلطة بالترحيب وبذلك اختفى خطر النزاع .

#### افكار جيفر سون الديمقراطية

ولما حلت سنة ١٨٠٠ كانت البلاد التي لم تكن راضية عن سياسة آدامر الداخلية ، مهيأة لتغيير جديد : فقد نظم الاتحاديون حكومة قوية في عهد وشنطن وآدمز . ولكنهم اتبعوا سياسة أثارت عداء جماهير عديدة من الشعب . ذلك لأنهم عجزوا أحياناً عن إدراك حقيقة هامة وهي أن الحكومة ينبغي أن تستجيب لرغبات الشعب .

أما جيفرسون الدي ولد زعيماً شعبياً فقد اجتذب اليه \_ في هدوء واطراد \_ جماعات عطيمة من صغار الفلاحين والتجار وغير هم من العمال الذين أثبتوا أنهم قوة هائلة لها خطرها في انتخابات سنة ١٨٠٠ . ولقد كتب جيفرسون الى أحد أصدقائسه يقول : « لقد جربت جوانب سفينتنا القوية تجربة تامة ، وسوف نسيرها في طريق الجمهورية ، وستظهر الآن بجمال حركتها مهارة من شيدوها » .

وكان جيفرسون يحظى في الحقيقة بسطوة لا حد لها لأنه كان يستلهم في سياسته مثالية أمريكا وقد وعد في خطبته يوم أن تولى زمام الأمور « بحكومة متزنة مقتصدة » تصون النظام بين المواطنين ولكنها « سوف تتركهم فيما عدا ذلك أحراراً لينظمسوا شؤونهم الخاصة في نواحي العمل والإصلاح » .

وقد كان مجرد وجود جيفرسون في البيت الأبيض مشجعاً على اتباع الأساليب الديمقر اطية ، فإنه كان يعتقد أن المواطن العادي جدير بالاحترام ، شأنه في ذلك شسأن أكبر موظني الدولة ، وعلَّم مرؤوسيه أن يعتبروا أنفسهم موضع ثقة الشعب أولاً وقبل كل شيء . وشجع الزراعة كما شجع التوسع نحو الغرب . وكذلك شجع على وضع قانون يسهل التجنس بالجنسية الأمريكية لأنه اعتقد أن أمريكا هي ملجأ للمضطهدين . وقبيل نهاية سنة ١٨١٩ استطاع البرت جالاتين ورير المالية الذي كان بعيد النظر ، أن يخفض الدين الوطني الى أقل من ستين مليون دولار . وبينها كان الإعجاب بجيفرسون في



اوج عظمته بين أفراد الشعب جميعاً ، ألغت الولايات\_الواحدة في إثر الأخرى\_اشتراط الملكية كمؤهل للانتخاب ، وست قوانين لمعاقبة المذنبين والمحرمين .

وقد تضاعفت مساحة البلاد نتيجة لإحدى الخطوات التي خطاها جيفرسون ، إذ كانت أسبانيا تسيطر منذ وقت طويل على البلاد غربي نهر المسيسيبي وعلى ميناء أورليانز القريب من مصب هذا النهر ـ وهو ميناء ضروري لشحن الحاصلات الأمريكية التي تزرع في وادي اوهايو ووادي المسيسييي . ولكن بعد أن تولى جيفرسون منصب الرئاسة ىقليل أرغم نابليون الحكومة الأسبانية الضعيفة على أن تتخلى لفرنسا عن لويزيانا ، تلك الأراضي الكبيرة الشاسعة . وهنا ارتعدت فرائض الأمريكان وثارت نائرتهم . وكانت متروعات نابليون التي تهدف الى تكوين إمبراطورية استعمارية ضخمة تتاحم الولايات المتحدة من الناحية العربية ، تهدد الحقوق التجارية لجميع المستعمر ات الداخلية وسلامتها . وقد أكد جيفر سون أنه إذا امتلكت فرنسا لويزيانا فإنه « من تلك اللحظة ينبغي أن نعقد قراننا على الاسطول البريطاني والأمة البريطانية » ، وأن أول قديفة تنطلق في حرب أوروبية ستكون بمتابة إشارة للجيوش الانجليزية الأمريكية بالزحف على نيوأورليانز. و بما أن نابليو ل كان يدرك أن حرباً أخرى مع بريطانيا توشك أن تقع بعد صلح « أميين » القصير ، وأنه إذا بدأت الحرب سوف يفقد لويزيانا قطعاً ، فقد قرر أن بملأ خزينتـــه وأن يبعد لويزيانا عن متناول بريطانيا ببيع المنطقة للولايات المتحدة . وهكذا حصلت الولايات المتحدة في عام ١٨٠٣ ، نظير خمَّسة عشر مليوناً من الدولارات ، على أكثر من ٢,٦٠٠,٠٠٠ كيلومتر مربع من الأراضي بالاضافة الى ميناء نيوأورليانز . فاكتسبت البلاد مساحات من السهول الخصّبة التي أصبحت في خلال ٨٠ سنة من أعظم مصادر الحبوب في العالم ، كما أصبح لها ايضاً السيطرة التامة على سلسلة الأنهار المركرية في القارة .

## الحرب الثانية مع الانجليز

لقد ضمنت شهرة جيفرسون الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها في انحاء البلاد ، اعادة انتخابه للرئاسة في عام ١٨٠٤ فكانت لويزيانا صفقة عظيمة ، وكات البلاد آخذة في الازدهار ، وحاول الرئيس جاهداً ان يرضي جميع الاتجاهات في البلاد . وفي مدة رئاسته الثانية التي بدأت سنة ١٨٠٥ ، اعلن جيفرسون الحياد الأمريكي في الصراع الذي قام بين بريطانيا وفرنسا . وكانت كل من الدولتين ضربت الحصار على الاخرى وبذلك وجهت الى التجارة الأمريكية ضربات قاصمة الى درجة تعذر معها على أية سفينة أمريكية أن تتبادل التجارة مع فرنسا او بريطانيا دون أن تتعرص لخطر المصادرة . وهناك ظلم آخر أثار شعور الأمريكيين ضد بريطانيا العظمى . ذلك أن البريطانيين قد عززوا أسطولهم حتى أصبح عدد قطعه سبعمائة سفينة حربية ، يعمل فيها حوالي مائة وخمسين ألفاً من المحارة . ولقد حافظ هذا الدرع على سلامة بريطانيا ، وحمى

تجارتها وصان طرق مواصلاتها مع مستعمراتها ، غير أن رحال أسطولها كانوا في حالسة سيئة من حيث الأجور والغذاء والمعاملة ، حتى استحال على الاسطول أن يحصل على البحارة عن طريق التطوع . وهجركتير من هؤلاء البحارة الأسطول ، ولجأوا إلى السعن الأمريكية . وفي هذه الظروف كان الضباط البريطانيون يعتبرون تفتيش السفن الامريكية واستعادة الرعايا البريطانيين حقاً من حقوقهم . اصف الى ذلك ان كثيراً ما كان هؤلاء الضباط يرغمون البحارة الامريكيين على العمل في خدمتهم .

ووفق جيفرسوں في المهاية في حث الكونجرس على سن قانون الحظر الذي يحرم التجارة الخارجية . وكان هذا القانون كارثة على التحارة ، فقد أضرَّ هذا الإجراء بصناعة الشحن البحري ضرراً بليغاً من ناحية ، فارتفع السخط في نيوإنجلند ونيويورك . كذلك تحملت الزراعة وطأة هذا الإجراء ، إذ هبطت الأسعار عندما اكتشف فلاحو الجهات الجنوبية والغربية عجزهم عن شحن الفائص من الحبوب واللحم والتبع .

وفي خلال عام واحد انخفضت الصادرات الأمريكية الى خمس ما كانت عليه . ولكن الأمل في أن يجوّع قانون الحظر بريطانيا ويرغمها على سلوك سياسة جديدة قد باء بالفشل . وبينها أخذ التذمريزداد في طول البلاد وعرضها ، اتجه جيفرسون الى اتخاذ إجراء معتدل يسترصي به المستغلين بالشحن البحري من الأمريكين . واستبدل قانون الحظر بقانون آخر يبيح التحارة مع جميع الأقطار ما عدا بريطانيا وفرنسا والبلاد التابعة لهما . ومهد هذا القانون الطريق للمفاوضات بتحويل الرئيس سلطة يوقف بها عمله مع إحدى هاتين الدولتين إذا ما رفعت القيود التي فرصتها عى التجارة الأمريكية . وفي سنة ١٨١٠ أعلن نابليون رسمياً أنه قد عدل عما اتحذه من إجراءات بينها في الحقيقة استمر متمسكاً بها . ولكن الولايات المتحدة صدقت دلك وقصرت عدم التعامل على بريطانيا وحدها .

وفي سنة ١٨٠٩ خلف جيمس ماديسون جيفرسون في الرئاسة وأخذت العلاقات مع بريطانيا تزداد سوءاً ، واتجهت كلتا الدولتين سريعاً نحو الحرب . وقدم الرئيس للكونجرس تقريراً مفصلاً يتضمن ٢٠٥٧ حادث اعتقال ارتكبه الانجليز ضد المواطنين الأمريكيين الذين سخروا للعمل في البحرية الانجليزية . أضف الى ذلك ان المدنين استوطنوا الأراضي الشمالية الغربية تحملوا وطأة الهجمات التي شنها الهنود بتشجيع الوكلاء البريطانيين في كندا حسب اعتقاد الأمريكيين . وفي سنة ١٨١٢ أعلنت أمريكا الحرب على بريطانيا .

#### معاهدة « غنت » تنهى الحرب

لقد كانت الولايات المتحدة تقاسي انقساماً داخلياً خطيراً جداً ، فبينها كان الجنوب والغرب يؤيدان الحرب ، كانت نيويورك ونيوإنحلند تعارضان فكرة الحرب

بصفة عامة ، وقد أعلمت الحرب في وقت لم تستكمل فيه الاستعدادات العسكرية تماماً . فكان هنالك أقل من ٧٠٠٠ من الجنود النطاميين موزعين في مراكز مبعثرة على طول الساحل من حدود كمدا حتى أقاصي الحهات الداحلية . وكان يسغي أن تعزز هذه القوات بجنود المليشيا من الولايات وهؤلاء على كثرتهم كانت تنقصهم الدراية والمران .

وبدأ الهجوم بحركة مثلثة لغزوكندا ، وكان المنتظر أن تسفر هذه الحركة عن عملية موفقة ضد مونتريال إذا هي نفذت في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة غير أن الحملة كلها أحبطت وانتهت باحتلال البريطانيين لدترويت . وفي الوقت الذي كان القتال برأ يسير سيراً بطيئاً كان الاسطول يستعيد الثقة الأمريكية الى حدما ، فقابلت البارجة «كونستتيوشن » بقيادة الكابتن «إيزاك هل » البارحة البريطانية «جبريير» ، جنوب شرقي بوسطن في ١٩ أغسطس ، ودمرتها . وبعد ذلك بشهرين التقت السفينة الأمريكية الصغيرة «واسب » بالسفينة البريطانية «فروليك » وقضت عليها . اضف الى ذلك أن السفن الحربية الأمريكية الخاصة التي كانت تزدحم في مياه الأطلسي ، استولت على خمسمائة سفينة بريطانية في خريف وشتاء ١٨١٢ ـ ١٨١٣ .

وتركزت حملة ١٨١٣ حول بحيرة إيري في ولاية نيويورك . وكان الجنرال وليم هنري هاريسون قد زحف بحيشه من جنود الاحتياط والمتطوعين والنظاميين من كنتكي لاسترجاع ديترويت . وفي ١٢ سبتمبر ، بينما كان هاريسون لا يزال عند مجرى نهر اوهايو الأعلى ، وصلته الأنباء بأنكومودور « أوليفربيري » قدحطم سفن العدوعلى بحيرة إيري . واحتل هاريسون ديترويت واندفع نحوكندا ملحقاً الهزيمة بالبريطانيين وحلفائهم الهنود على نهر التيمس ، واصبحت المنطقة كلها الآن في قبضة الأمريكيين .

وثمة تحول آخر في الحرب حدث بعد مضي عام ، عندما انتصر القومودور توماس ملك دونو في معركة مباشرة تبودلت فيها الرماية مع اسطول بريطاني صغير على بحيرة تشامبلن في اعالي نيويورك . واصطرت قوة بريطانية غازية قوامها ،١٠,٠٠٠ جندي للتقهقر متراجعة الى كندا لتعذر الحصول على دعم من المحرية . وفي نفس هذا الوقت تقريباً كان الاسطول المريطاني ، عملاً بالأوامر التي لديه بالتدمير والتخريب ، يضرب الساحل الشرقي صرباً مركزاً . وفي ليل ٢٤ اغسطس ، انطلقت حملة عسكرية الى وشنطن مقر الحكومة الاتحادية وسلطت عليها نيرانها الحامية مما اضطر الرئيس ماديسون والعديد من الموظفين للهرب الى فرجينيا . وبعد ثلاثة أسابيع هاجم الاسطول البريطاني بلطيمور ، من الموظفين للهرب الى فرجينيا . وبعد ثلاثة أسابيع هاجم الاسطول البريطاني بلطيمور ، وكان يشهد المعركة محام شاب من ماريلاند اسمه فرانسيس سكوت في كان محتجزاً على وحدى السمن البريطانية ، فأوحت له بكتابة مؤلعه الموسوم « الراية المرصعة بالنجوم » .

وانتهت الحرب بعقد معاهدة « عنت » التي تنص على وقف العدوان ، وأسترداد الأراضي التي استولى عليهاكل منهما حلال الحرب ، وتأليف لجنة لتسوية النزاع الذي نشب بشأن الحدود . وقد جاء الانتصار الباهر الذي حققه اندرو جاكسون على الحاميـــة البريطانية في نيو اورلبانز ، بعد توقيع معاهدة الصلح ولكن قبل اذاعة أخبارها في أمريكا وأكد ألسرت جالاتين ، وزير الماليسة ( من سنة ١٨٠١ إلى سنة ١٨١٣ ) أن الأمريكيين كانوا قبل هذا النزاع أنانيين شديدي الميل الى التفكير في شؤونهم المحلية وقال : « لقد جددت الحرب الشعور الوطني و شكلت الخلق الوطني على نحو جديد وهدذا الشعور وذلك الخلق اللذان خلقتهما التورة كانا يتضاءلان مع الأيام . أما الآن فقد أصبح للسعب أهداف توثق بين أفراده ، أهداف ترتبط بها كرامتهم وأفكارهم السياسيسة . وقد أصبحوا أمريكين أكثر من أي وقت مضى . فهم يشعرون ويتصرفون كأمة . وإني شديد الأمل في أن يكون هذا التطور خير ما يضمن دوام الاتحاد » .

# النوسع نحوالغيرب والفروقب الافتىليمية

كانت حرب سنة ١٨١٢ تعتبر حرب استقلال ثانية ، إذ لم تكن الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت قد تنوأت مركزاً يجعلها على قدم المساواة مع غيرها من الأمم، عير أنه لم يحدث إطلاقاً أن حرمت الولايات المتحدة المعاملة التي تليق بأية أمة مستقلة بعد أن وقعت المعاهدة التي وضعت حداً للحرب . كما اختفي كثير من المصاعب الخطيرة التي كانت تنوء بحملها الجمهورية الناشئة منذ نشبت الثورة ، ونعمت البلاد بعهد مشرق بسوده السلام والرخاء والتقدم الاجتماعي بعد أن تحقق التوارن بين الحرية والنظام في ظل الوحدة القومية ، وانخفض الدين الوطني وأصبحت القارة العذراء تتطلب الاستثمار . أما من الناحية السياسية فقد كان هذا ألعهد «عهد النيات الحسمة ، على حد قول الذين عاشوا فيه ، إذ ربطت التجارة الشعب الأمريكي برباط وتيق من الوحدة القومية . وكان الحرمان الذي شعر الشعب بوطأته إبان الحرب دليلاً واضحاً على أهمية حمابـــة الصناعات الأمريكية الى ان تتمكن من الصمود أمام المنافسة الأجنبية وبدا جلياً أن الاستقلال الاقتصادي لا يعادل في أهميته الاستقلال السياسي فحسب ، بل إن الاستقلال السياسي لا يصبح حقيقة واقعة إلا إذا أصبحت البلاد قادرة على أن تكنى نفسها بنفسها من الناحبة الاقتصادية . ولما كانت الثورة قد نشبت لتحقيق الاستقلال آلسياسي ، فقد آن الأوان لتحقيق الاستقلال الآخر. وقد آمن هنري كلاي ، وجوں كالهون ، وهما من أقطـاب الكونجر س في ذلك الوقت ، بأهمية مبدأ « الحماية » أي فرض تعريفة جمركية تساعد على از دهار الصناعة الأمريكية.

وكان الوقت مناسباً لزيادة الضرائب الجمركية ، إذ كان رعاة فرمونت وأوهايو غبون في حمايتهم من تدفق الصوف الانجليزي . وفي كنتكي هددت صناعة الجيش أسكتلندي صناعة القب المحلي المستخدم في صنع أكباس القطن . كما أن بتسبرج التي كانت مركزاً هاماً لصهر الحديد كانت تربد أن تسد حاجة البلاد بدلاً من الحديد الذي كان يستورد آنذاك من انحلترا والسويد. ومن تم فرضت التعريفة ، التي فرضت في سنة ١٨١٦ ، نسباً من الضرائب العالية كانت كافية لأن تذيق الصناع طعم الحماية الحقيقية . وبالإضافة إلى دلك نادت فئة من الناس بانشاء شبكة من الطرق والقنوات في طول البسلاد وعرضها ، متسيرة الى ان تحسين المواصسلات سيؤدي الى رسط الشرق بالغرب بصورة اوتق .

وقد دعمت قرارات المحكمة العليا مركز الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت إذ عين جون مارشال من فرجينيا ، قاضياً للقضاة في سنة ١٨٠١ ، وطل في منصبه إلى أن توفي في سنة ١٨٣٥ ، فحعل من ساحة القضاء ، التي عانت ضعفاً شديداً قبل رئاسته ، محكمة قوية ذات مركز لا يقل أهمية عن مركز الكوبجرس أو مركر الرئيس . وفي سلسلة من القرارات التاريخية لم يحرف مارشال قيد أنملة عن مبدأ أساسي واحد هو سيادة الحكومة الاتحادية .

ولم يكن مارشال قاضياً عظيماً فحسب ، بل كان سياسياً ضليعاً في القانون الدستوري إذ فصل في خلال مدة خدمته الطويلة في حوالي خمسين قضية تضمنت مسائل دستورية بحتة . ومن أشهر آرائه تلك الآراء التي تضمنتها قضية ماربري صد ماديسون سنة ١٨٠٣ ، إذ قرر بصورة قاطعة حق المحكمة العليا في إعادة النظر في أي قانون يصدره الكونجرس أو أي مجلس تشريعي في الولايات . كذلك تناول في مشكلة ماك كولوك ضد ماريلابد سنة ١٨١٩ ، المشكلة القديمة المتعلقة بالسلطات الضمنية التي تتمتع بها الحكومة في ظل الدستور . فقد وقف هنا موقفاً جريئاً مدافعاً عن نظرية هاملتون القائلة بأن الدستور يعطي الحكومة ضمناً سلطات أخرى ، بالإصافة الى تلك السلطات التي يقرها نص الدستور . وبمثل هذه القرارات قام مارشال بدور كبير يعادل ما قام به أي رعيم آخر في جعل حكومة الشعب الأمريكي المركزية قوة حية .

#### الأدب وحياة الحدود

كذلك تجلت مواهب كوبر في مؤلفاته ذات الطابع المحلي . فبعد محاولته كتابــة قصة على النمط الإنجليزي المألوف ، نشر « الجاسوس » ، وهي قصة عن التورة لقيت رواجاً سريعاً . وبعد ذلك ظهر كتاب « الرواد » وهو صورة نثرية حية عن الحيــــاة

وبساطنها على الحدود الأمريكية . وقد استطاع كوبر في سلسلته التي أسماها « حكايــات جوارب الحلد » والتي نشرت بين عام ١٨٢٣ و ١٨٤١ أن يجعل من أحد الرواد ، وهو « ناني بامبو » ومن الزعيم الهندي ذي القدم الخفية ، شخصيتين حالدتين في الأدب العالمي . كذلك كتب كوبر قصصاً عن البحر تعد نتاجاً تظهر فيه المؤثرات الأمريكية

ويعتبر إصدار مجلة « أمريكا الشمالية » في سنة ١٨١٥ من الأحداث الهامة الأخرى في عالم الأدب ، وقد وصلت في عهد محررها القدير « جارد سباركس » الى مستوى رفيع اجتذب المفكرين من شباب بيوانجلند فساهموا في تحريرها وتأييدها وبذلك تبوأت مركزاً تابتاً في تطور الأمة التقافي .

ويبدو أن الحدود كانت أشد أنر أ في تشكيل الحياة الأمريكية ، من أي عامل آخر ، ويبدو أن الحدود كانت أشد أنر أ في تشكيل الحياة الأمريكية ، من أي عامل آخر ، فإن الأحوال على طول ساحل الأطلسي بأسره أدت الى الهجرة الى المناطق الحديدة ، إذ عجزت تربة سفوح تلال نيو إنجلند عن إنتاج حوب تنافس تلك التي تنتجها الأراضي العربية الرخيصة الحصبة . وسرعان ما هجر سيل متدفق من الناس مزارعهم وقراهم الساحلية لاستئجار الأراضي الداخلية الغنية : كذلك شجعت الأحوال في الجنوب وقلة الطرق والقنوات المؤدية الى الأسواق الساحلية ، سكان المستعمر ات الداخلية لسياسية التي الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرحينيا ـ الدين كانوا يقاسون من السيطرة السياسية التي فرضها أصحاب المزارع الساحلية ، على الهجرة نحو الغرب . وقد أثرت هذه الحركمة تأثير أ عميقاً في الحلق الأمريكي إذ شجعت الجهود الفردية ، ومهدت للديمقراطيسة السياسية والاقتصادية ، كما أمها خشنت الطباع ، وحطمت روح المحافظة ، وخلقت في الناس نوعاً من تقرير المصير في الشؤون المحلية مقروباً باحترام السلطة الوطنية .

ومع تصرم الأعوام انساب تيار الهجرة الى الغرب ، الى ما وراء منابع الأنهار الساحلية عبر جال الآبلاش ، وحوالي سنة ١٨٠٠ كانت أو دية المسيسيي وأوهايو تتطور الى منطقة ذات حدود عظيمة . وتر ددت على شفاه آلاف المهاجرين أغنية «هيا نذهب معيداً مع مهر أوهايو » . وترتب على هجرة السكان هجرة شاملة بعيدة المدى في أوائل القرن الناسع عشر ، أن انقسمت الأقاليم القديمة ، ووضع تخطيط جديد للحدود . وعندما انضمت الولايات الجديدة استقرت الخريطة السياسية شرقي المسيسيي . وفي خلال ست سنوات ظهرت في عالم الوجود ست ولايات ـ هي إنديانا (سنة ١٨١٦) ومسيسيي (سنة ١٨١٧) وألباما (سنة ١٨١٩) ومبن (سنة ١٨١٠) معيسوري (سنة ١٨١٠) . وكانت الحدود الأولى شديدة الارتباط بأوروبا ، أما الثانية وميسوري (سنة بالمتعمرات الساحلية ، لكن وادي المسيسيي كان قائماً بذاته ، وكان سكانه يتطلعون الى الغرب أكثر منه الى الشرق .

وكان من الطبيعي أن يكون سكال الحدود من أجناس متنوعة ، فقد سار في طليعة المهاجرين القناصة والصيادون الذين وصفهم رحالة انجليزي بدعى « فورد هام » بأنهسم « جنس من البشريتميز بالجرأة والقوة ويعيش في أكواخ حقيرة . . . وهم قوم لم تصقلهم

مدنية ولكنهم كرماء يعطفون على الغريب . هدا الى أنهم يتصفون بالأمانة كما يمكن أن يوثق بهم . إمهم يزرعون قليلاً من القمح الهندي والقرع ويربون الخازير ويمليك الواحد منهم بقرة أو إتنتين في بعض الأحيان ، إلا أنهم يعتمدون اعتماداً رئيسياً على السلاح في كسب ما يقيم أودهم » . وكان هؤلاء القوم يجيدون استحدام البلطة ، والشرك ، والصنانير وقد شقوا الشعاب وبنوا الأكواخ من الحشب لأول مرة ، وصدوا غارة الهنود . وبنوغل المستعمر في البراري ، امتهن الكثير ون الفلاحة الى جاس الصيد وحلت البيوت المريحة المصنوعة من الخشب محل الأكواخ ، كما حفرت الآبار بدلاً من الينابيع . وسرعان ما كان الرجل النشيط يطهر أرضه من الغابات ، ويحرق الخشب لاستخراج البوتاس ، تاركاً الجدوع تتحلل ، تم يزرع حبوبه وخضرواته وفاكهته ويتوعسل في الغابات بحثاً عن لحوم الصيد ، والديكة البرية ، والعسل ، ويصيد الأسماك من المجاري المائية القريبة ، ويعنى بماشيته وخنازيره . أما المستعمرون الذين كانوا أقل استقراراً فقد الحاوا ألى شراء المساحات الواسعة من الأراضي الرخيصة ، وكلما ارتفع سعر الأرض

باعوا ما يملكون من أفدنة ، واتجهوا غرباً مفسَّحين المكان لعيرهم .

وسرعان ما الضم الى الفلاحين الأطباء والمحامون ، وأصحاب المتاحر، والصحفيون والوعاظ ، والميكانيكيون ، والسياسيون ـ والطوائف التي يتألف منها المجتمع القوي كافة . وكان الفلاحون أهم هؤلاء جميعاً ، فقد فضلوا البقاء طول حياتهم في المساطق التي استعمروها ، ورعبوا في أن يخلفهم أبناؤهم فيها ، وبنوا مخازن للمحاصيل الزراعية تفوق في سعتها تلك التي شادها أسلافهم من قبل ، كما بنوا بيوتاً من اللبن أو الخشب وجلموا فصائل متقاة من الماشية والأغنام ، وحرثوا الأرض بمهارة فائقة ، واستخدموا بذوراً تدر محاصيل أوفر، وشيد بعصهم طواحين الغلال ومصانع لنشر الحشب ، ومعامل للتقطير ، وعبدوا الطرق الحديدة ، و بنوا الكنائس والمدارس . وفي سنين معدودة تطور للغرب تطوراً سريعاً يدعو الى المدهشة . فتيكاعو مثلاً لم تكن في سنة ١٨٣٠ سوى قرية تجارية لها حصن لا تنتظر أي تقدم أو رقي ، عير أنها أصبحت قبل موت بعض مستعمريها الأصليين بسنوات عديدة من أكبر مدن العالم وأغناها .

ولقد تصاهر عدد كبير من الأجناس التي تسكن القرى الجديدة في العرب: الإسكتلنديون والإيرلنديون، وألمان بنسلفانيا، وأهل ببوانحلند وغيرهم. وفي سنة ١٨٣٠ كان أكثر من نصف سكان أمريكا قد نشأ في بيئة لم تعرف تقاليد العالم القديم وعاداته، أو كانت تعرفها و لم يكن لهده التقاليد عليها تأثير واصح. إذ كانت قيمة المرد في الغرب تقدر بما يستطيع أن يؤديه من خدمات و بما يتحلى به من مميزات لا بتاريح أسرته أو بماله الموروث أو بما قضاه من سنوات في الدرس والتحصيل. فكانت المزارع في متنساول أي شخص مقتصد، إذ كان يمكنه الحصول على أرض الحكومة بعد سنة ١٨٦٠، بسعر دولار وربع للفدان، ولكنه بعد عام ١٨٦٢ كان يستطيع أن يمتلك تلك الأراضي بمجرد الإقامة فيها وتحسينها، كذلك كان من السهل الحصول على أدوات العلاحة. وذلك

هو الزمن الذي قال فيه الصحني هوراس جريلي : « إن الشباب يستطيع أن يدهب إلى الغرب ويترعرع مع الاقليم » . وقد حمل مستعمرو نيوانجلند والجنوب عند رحيلهم الى الغرب كثيراً من نظم الأقاليم التي وفدوا منها ومثلها العليا .

#### القطن يعزز الرقيق

ولم بكن السعب حتى ذلك الوقت يعير مشكلة الرقيق اهتهاماً يذكر ، ولكن تلك المشكلة احتلت فجأة مركزاً مهماً ، أوكما قال جيفرسون : «كانت مثل جرس الحريق في دجى الليل ». فني السنين الأولى من حياة الجمهورية ، عندما نصت الولايات الشمالية في تشريعها على إعتاق العبيد سريعاً أو بالتدريج ، توقع كتير من الزعماء زوال الرقيق في الحال . ولقد كتب وشنطى في سنة ١٧٨٦ قائلاً . « اله يرغب رغبة صادقة في اتخاذ خطة يمكن عن طريقها إلغاء الرق على مراحل مطردة أكيدة وعير ملحوظة » . كما كتب عبارات مشابهة لذلك كل من جيفرسون ، وماديسون ، ومونرو ، وآخرون من اقطاب السياسة في الجنوب . وحوالي سنة ١٨٠٨ ، عندما ألغيت تعارة الرقيق ، اعتقصد الكثيرون من أهل الجنوب أن الرق سينتهى عما قريب .

وكان أحد ابرز هذه العوامل انتشار زراعة القطن بشكل واسع في الجنوب ، يعزرها ادخال انواع جديدة من القطن ، واختراع ايلي هويتني دولاب حلج القطن لهرز الدور عن رهرة القطن . وفي الوقت نفسه زاد الانقلاب الصناعي الدي وسع نطاق صناعة النسيح ، في الاقبال على طلب القطن الخام . كذلك كان استتمار الاراضي الجديدة في الغرب بعد سنة ١٨١٧ ذا أتركبير في ازدياد مساحة الأراضي المتاحة لزراعة القطن . وما لشت زراعة القطن ال امتدت بسرعة من الولايات الساحلية عبر الكثير من الجنوبية المنحفضة الى نهر المسيسي ومالتالي الى تكساس .

وهناك عامل آخر وسع من نظام الرق . هو زراعة القصب . فقد ثبت أن الأراضي الحارة الفتية الواقعة جنوب شرقي لويزياما كانت خير ترمة لإنتاح محصول وافر من قصب السكر . وما إن حــل عام ١٨٣٠ حتى كانت الولاية تمــد الأمة بحوالي نصف حاجتها من السكر . وأخيراً انتشرت زراعة الدخان في الغرب حاملة معها الرق .

وعندما تلاقى في الغرب مجتمع الشمال الحرمع مجتمع الرقيق القادم من الجنوب، كان لا بد، من الباحية السياسية . من ايجاد نوازن تقريبي بين الولايات الحديدة التي كانت في مرحلة الإنشاء والتأسيس . فتي سنة ١٨١٨ عندما اعترف بولاية إلينوى عضواً في الاتحاد ، كانت هناك عشر ولايات تجيز الرق وإحدى عشرة ولاية تحرمه . ولم يلبث التوازن أن عاد بينهما عندما انصمت ألباما الى الاتحاد كولاية من ولايات الرقيق .

ولما أجمع أهل الشمال على معارضة الضمام ميسوري ما لم يكن انضمامها على أساس أنها ولاية حرة ، انتشرت في البلاد عاصفة من الاحتجاج وأصبح الكونجرس في حيرة . عير أنه بفضل قيادة هنري كلاي السليمة ، أمكن الوصول الى حل وسط فسمح لميسوري بالانضمام على أنها ولاية رق وفي الوقت نفسه أجيز انصمام مين على أنها ولاية حرة ، كما أصدر الكونحرس قراراً بالثاء نظام الرق تماماً في تلك المنطقة التي حصلت عليها الحكومة من شراء لويزيانا شمال حدود ميسوري الجنوبية .

وإذا استثنينا هجرة واحدة إلى تكساس ، وراء حدود الولايات المتحدة ، نجمد أن التقدم الزراعي لم يتعد نطاق ولاية ميسوري إلا بعد سنة ١٨٤٠. وفي هذا الوقت أصبحت أقصى مباطق الغرب ميدان نشاط واسع لتجارة الفراء التي كان لها في الناريخ أهمية تفوق جميع الجلود . فكان التاحر هو رائد الطريق أمام المستعمرين في بداية حركة الاستكشاف الفرنسية في وادي المسيسيي ، بل وفي المراحل الأولى لتقسدم الإمجليز والهولنديين من ساحل المحيط الأطلنطي نحو العرب . وقد سهل استكشاف القناصة الفرنسيين والامير لنديين للانهار العظيمة وروافدها ، وعثورهم على جميع ممرات جبال روكي وسيبرا ، الهجرة في العقد الخامس من القرن الماصي عن طريق البر، ثم احتلال الجهات الداخلية فيما بعد . وفي سنة ١٨١٩ ووفاء لما في ذمتها من حقوق المواطن الأمريكي التي بلغت قيمتها ٥ ملايين دولار ، حصلت الولايات المتحدة من السبانيا على كل من فلوريدا وحقوق اسبانيا في اقليم اوريجون في اقصى الغرب .

وفي سنة ١٨١٧ تولى جيمس مونرو الرئاسة خلفاً للرئيس حيمس ماديسون . ويعرف الحدث الذي وقع في عهد توليه الرئاسة والدي حلد اسمه بمبدأ مونرو .

كانت جميع العناصر لهذه السياسة في جوهرها مبادئ أمريكية معروفة تماماً. فأولاً نصح وشنطن وماديسون وجيفرسون بعدم التورط في معاهسدات دائمة تسبب ارتباكاً، ثم أعلى جيفرسون بعد ذلك المبدأ الخاص باهتمام الولايات المتحدة البالسغ بتقرير مصير الممتلكات المجاورة، ودلك عندما احتج على أسبانيا إذا تخلت عن لويزيانا لأية دولة غير الولايات المتحدة، أما العنصر الثالث فهو مبدأ تقرير المصير الذي عبر عه شعب الولايات المتحدة عندما شارك سكان المستعمرات الأسبانية شعورهم في نضالهم من أجل الاستقلال.

## استقلال أمريكا اللاتينية

ومنذ نالت المستعمرات الإنجليزية حريتها ، والأمل يدفع شعب أمريكا اللاتينية للحصول على حرية مشابهة . وقبل سنة ١٨٢١ حصلت الأرجنين وشيلي عسلى استقلالهما ، وفي سنة ١٨٢٢ نال الاستقلال عسدد من دول أمريكا الجنوبيسة الأخرى بفضل قيادة جوزي دي سان مارتن وسيمون بوليعار . ولما حل عام ١٨٢٤

لم يبق هناك سوى مستعمر ات صغيرة في جزر الهند الغربية وعلى الساحل الشمالي لأمريكا الحنوبية تملكها بعض الدول الأوروبية .

وقد أحسَّ شعب الولايات المتحدة باهتمام عميق في ما بدا انه تكرار لتجربتــه المخاصة في التحررمن الحكم الأوروبي . وفي سنة ١٨٢٧ خول الرئيس مونرو\_تحت ضغط شعبي قوي\_سلطة الاعتراف بالدول الجديدة التي كان من بينها كولومبيا ، وشيلي ، والمكسيك ، والبرازيل . وسرعان ما تبادل معها الممثلين الدبلوماسيين كدول تحكم نفسها بنفسها ومستقلة ، وفي حل تام من روابطها الأوروبية السابقة .

وفي هذا الوقت بالذات شكلت دول وسط اوروبا اتحاداً عرف باسم « الحلف المقدس » ، وذلك لحماية نفسها ضد الثورات . وقد اعتنقت دول هذا الحلف مبدأ التدخل في البلاد التي هددت فيها الحركات الشعبية عروش الملوك ، على أمل منع امتداد التورات الى ممتلكاتها الخاصة . وكانت هذه السياسة تناقض تماماً المبدأ الأمريكي المخاص بحق تقرير المصير .

## الولايات المتحدة تقاوم التهديد الاوروبي

وعندما وجه الحلف انتباهه الى اسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد ، كان ذلك بمثابة صدمة عنيفة لئقة الولايات المتحدة في دوام الحكومات الجديدة في أمريكا الجنوبية . فقد بدا ذلك العمل في نظر الولايات المتحدة التي سارت منذ سنين على سياسة العزلة التي وضعها وشنطن وهاملتون وجيفرسون ، محاولة فاضحة من جانب عدة دول اوروبية لاحتلال الممتلكات التي حررت نفسها من اسيادها السابقين .

وفي ٢ ديسمبر ١٨٢٣ ، قدم مونرو إلى الكونجرس رسالته السنوية التي اشتملت عدة فقرات منها على جوهر مبدأ مونرو وهي :

 ا ـ إن قارتي أمريكا ، بما تتمتعان به وتحافظان عليه من حرية و استقلال ، أصبحتا عير خاضعتين لاستعمار أي دولة أوروبية في المستقل .

٢ ـ إن النظام السياسي للدول المتحالفة يختلف تماماً عن نظام أمريكا ، ويجب أن نعتبر أية محاولة من جانب تلك الدول لفرض نظامها على أي جزء في هذا النصف من الكرة الأرضية خطراً على سلامنا وأمننا .

٣ لم نتدخل ولن نتدخل في شؤون المستعمرات القائمة أو البلاد التابعة لأيـــة دولــة أوروبية .

٤ لم نساهم بتاتاً بأي نصيب في الحروب التي نشبت بين الدول الأوروبية لأمور خاصة بها ، كما أنه ليس مما يتفق مع سياستنا أن نفعل ذلك .

وفي الوقت الذي أوضح فيه مبدأ مونرو السياسة الأمريكية والشؤون الدوليــة ، وتركز الاهتمام الداخلي في حملة الرئاسة الانتخابية القادمة ، وأسفر النضال العنيف بين حمسة من المرشحين للرئاسة بينهم أندروجاكسون بطل معركة نيوأورليانز ، عن انتخاب جون كوينسي آدمز نجل جون آدامز ، الرئيس التاني للولايات المتحدة .

وأثناء مدة رئاسته حدثت تشكيلات حزبية جديدة فأطلق أتباع آدمز على أنفسهم المم « الجمهوريين الوطنين » ، تم أصبح يطلق عليهم فيما بعد اسم « الهويجز » ، ورغم انه ادار دفة الحكم بأمانة وكفاية ، لم يكل آدامز بالرئيس الشعبي واتسمت ادارته بسلسلة من المشروعات الفاشلة . من ذلك مثلاً فشله في جهوده من أجل انشاء شبكة قومية للطرق والقوات ، كما بدت سنوات حكمه عبارة عن حملة طويلة لاعادة انتخابه ، وبرودة مزاجه العكري لم تكسب اصدقاء . وعلى العكس كان جاكسون يتمتع بجادبية شعبية كبيرة لا سيما بين اتباعه في الحرب الديمقراطي الحديد . وفي انتخاب سنة ١٨٢٨ تفوقت قوات حاكسون تفوقاً ساحقاً على آدمز ومؤيديه .

وسجل رجال العامات الداخلية العصاميون الذين شيدوا صرح الولايات عرب الليجني ، في دساتيرهم ، الأفكار الديمقر اطية التي تتصف بها الحدود. فما حلت ســة . ١٨٢٨ حتى كان لفلسفتهم أثر كبير في تحرير الجماهير في معظم الولايات القديمــة . وكان الغرب منذ حرب سنة ١٨١٨ يحفظ توازن القوى في الانحاد ، فتحول الآن مركز الثقل السياسي نهائياً ــكما انتقل مركز السكان ــ عن الجهات الساحلية عدما بلغت ديموقر اطيـــة الغرب الفتية أشدهــا . وساعــد على اعتــلاء ابن المسيسيي المفضــل جاكسون ، الرئاسة .

## جاكسون رئيس قوي

وفي أواخر فترة رئاسته الاولى ، اضطر جاكسون مرغماً لأن يقسو على ولا يسة كارولينا الجنوبية فيما يختص عوضوع تعريفة الحماية . لقد كان رجال الأعمال في الولاية يأملون ان يستخدم الرئيس جاكسون سلطته لتعديل قوانين التعريفة التي عارضوها مدة طويلة . فقد كان يبدو لهم ان جميع فوائد الحماية كانت تذهب الى أرباب المصانع في الشمال ، وانه في الوقت الذي كان يزداد رخاء البلاد ككل ، كانت تزداد كارولينا الجنوبية فقرأ بسبب تحمل زراعتها عبء ارتفاع الاسعار. ومع ذلك فعندما أقر الكو بجرس في سنة ١٨٣٢ قانوناً خاصاً بتعريفة جمركية جديدة ، بادر جاكسون إلى توقيعه دون تردد .

ومن تمَّ شكل سكان كارولينا الجنوبية «حزب حقوق الولايات » الذي أقرَّ مبدأ « الالغاء » والذي يقول بان لمجلس نواب الولاية الحق في اعتبار اي قانون يسنه الكونجر س باطلاً من الناحية الدستورية ولا يكون نافذ المفعول داخل حدود الولايه. و ذهبت كارولينا الجنوبية الى أكثر من ذلك فهددت بالانفصال عن الاتحاد اذا أحساز الكونجر س اى قانون باستخدام القوة صدها .

ورداً على هذا التهديد ارسل جاكسون في نوفمبر سنة ١٨٣٢ ، الى تشارلستون سبعة مراكب بحرية صنيرة وسفينة حربية مزودة بالأوامركي تكون على أهبة العمـــل في الحال. وفي ١٠ ديسمبر اصدر تصريحاً ضد اصحاب « الالغاء » كان له صدى كبير. فأعلى الرئيس ان كارولينا الجنوبية تقف على « شفير حفرة من العصيان والخيانسة » ودعــا أهالي الولاية الى أن يؤكدوا من جديــد ولاءهم للاتحاد الدي حــارب أسلافهم من احله .

#### فكرة الاتحاد تنتصر

عدما عرضت مسألة الضرائب الجمركية على الكونجرس مرة أخرى ، سرعان ما بدا جلياً للعبان أن رجلاً واحداً هو الذي يستطيع أن يدير دفة الأمور في الكونجرس للوصول الى حل وسط ، ذلك هو الشيخ هنري كلاي أكبر دعاة الحماية . واجيز مشروع القانون الدي وضعه كلاي سرعة في سنة ١٨٣٣ ، ونصت التعريفة الحديدة على خفض الفرائب التي تزيد قيمتها على ٢٠٪ من قيمة البضاعة المستوردة على مراحل يسيرة بحيث تصل الفرائب على جميع السلع ، عندما يحل عام ١٨٤٢ ، إلى مستوى التعريفة المعتدلة التي قررت سنة ١٨١٦ .

وكان زعماء الإلغاء في كارولينا الجنوبية يتوقعون تأييد الولايات الجنوبية الأحرى، غيسير أن هذه الأحيرة أعلنت، بلا استثناء، أن مسلك كارولينا الجنوبية يتنافى مع الحكمة والدستور. وفي النهاية الغت كارولينا الجنوبية قرارها وخرج الفريقان وكل منهما يدعي النصر. وقد أدى ذلك العمل الى اضطرار جاكسون لتقييد الحكومسة الاتحادية بمبدأ سيادة الاتحاد. ولكن ظهور كارولينا الجنوبية بمظهر المقاومة حقق لها عدداً كبيراً من المطالب التي كانت تنشدها، واثبتت ان ايسة ولاية تستطيع بمفردها ان تملى مباستها على الكونجرس.

وحتى قبل الاتسوَّى قضية الالغاء حدث خلاف آحر متير تحدى زعامة جاكسوں، ويتعلق بموصوع تجديد امتياز بنك الولايات المتحدة الثاني . فقد تأسس البنك الأول للولايات المتحدة في سنة ١٧٩١ بفضل هاملتون وحصل على امتياز مدته عشرون سنة . وعلى الرغم من ان الحكومة كانت تمتلك بعض اسهمه فلم يكن بنكاً حكومياً ، وأنما كان شركة خاصة تؤول ارباحها الى حملة الأسهم . وقد كان هدف البنك تدعيم اللهد وتنشيط التجارة . غير انه كان موضع سخط بعض الناس الذين شعروا ان الحكومة انما تمتح امتيازات خاصة الى رجال قلائل من ذوي النفوذ

وفي خلال السنوات القليلة التالية كانت الأعمال المصرفية في ايدي بنوك رخصت الولايات بانشائها ، فأحدثت ارتباكاً كبيراً من جراء اصدار من العملة كميات عجزت عن تغطيتها . وبدا عجز البنوك عن امداد الدولة بعملة واحدة واضحاً . وفي سنة ١٨١٦ منح بنك ثان للولايات المتحدة ـ وهو شيه بالأول ـ امنيازاً مدته عشرون سنة .

ومنذ تأسيسه ، لم يلق البنك الثاني تأييداً من المناطق الحديثة في البلاد ، او من أصحاب الأعمال الصغيرة . وادعى معارضوه ان البنك قد احتكر السمعة المالية والعملة في البلاد وانه يمثل مصالح نفر قليلٍ من الأترباء. وقدكانت إدارة هذا البنك حسنة على وجه العموم وقام بمخدمات جليلة للأمة ، ولكن جاكسون ، الذي انتخب باعتباره زعيماً شعبياً لمناهضة هذا البنك ، اعترض اعتراضاً شديداً على مشروع القانون الخاص بتجديد امنيازه ، وهاجم شرعية البلك كما قاوم الرعبة في استمراره وبقائه .

وفي الحملة الانتخابية التالية كانت مسألة البنك ـ التي تضاربت الآراء فيها بسي الطبقات التجاريـة والصناعية والمالية من جهة ، وبين عناصر العمـال والمزارعين من حهة أخرى ـ أي بين أولئك الذين كانوا يحسون تطرف الديمقراطية الجديد وبين السذين رغبوا في أن يؤيدوا جاكسون تأييداً تاماً ـ هي الموضوع الذي احتل مركز الصــدارة ، وجاءت النتيجة إقراراً رائعاً « لنظرية جاكسون » .

وقد اعتبر جاكسون إعادة انتخابه بمثابة تفويض من الشعب لسحق البنك سحقاً لا قيام له بعده . وكان في عقد البنك نص يحول الرئيس سلطة سحب الأموال الحكومية ، فاستخدم الرئيس ذلك السلاح . وفي أو اخر سبتمبر سنة ١٨٣٣ أصدر جاكسون أمراً بعدم إيداع الأموال الحكومية في بنك الولايات المتحدة ، وسحب الأموال التي في عهدة البنك تدريجياً لمواجهة مصروفات الحكومة العامة ، ثم عمد الى مصارف الولايات فاختار أكثرها تدعيماً وفرض عليها قيوداً مشددة .

وقد امتاز جاكسون في معالجة الستؤون الخارجية بنفس الحبوبة والصراحة التي صاحبت تصرفاته في تصريف الشؤون الخارجية . فعندما توقفت و نسا عن أداء معض ديونها الى الولايات المتحدة أمر جاكسون بالاستيلاء على الممتلكات الفرنسية بما أجسبر فرنسا على الدفع ، ولما ثارت تكساس على المكسبك وطلبت الانضمام الى الولايسات المتحدة آثر بحكته و دبلوماسيته اتخاذ موقف التربث .

ولأنه لم يكن لدى الأحزاب السياسية المعارضة لجاكسون أمل في النجاح طالما كانت منقسمة على نفسها وتعمل من أجل أغراض متضاربة ، فقد بذلت محاولات لجمع شتات العناصر الساخطة تحت لواء حزب واحد عرف باسم « الهويجز » . ورغم أن هذه العناصر نظمت صفوفها بعد الحملة الانتحابية في سنة ١٨٣٢ ، إلا أنها قصت أكثر من عشر سنوات قبل أن توفق بين وجهات النظر التي تمثلها وقبل أن تتمكن من وضع خطة لهما . وبفضل جاذبية وقوة هنري كلاي ودانيال ويبستر ، أقدر سياسين وأبرز رجلين ، استطاع الحزب حفظ تماسكه ولكن في انتخابات سنة ١٨٣٦ ، كان رجلين ، استطاع الحزب حفظ تماسكه ولكن في انتخابات سنة ١٨٣٦ ، كان يتمتع « الهويجز » ما يزالون جماعة بعيدة عن الانسجام بعداً شاسعاً ، فلم يجمعوا رأيهم على شخص واحد أو برنامج مشترك . ولذا فاز في النضال مارتن فان بورين الذي كان يتمتع بتأييد جاكسون . غير أن فترة التدهور الاقتصادي التي صاحبت عهده ، وطغيان شخصية سلفه ، قد غطيا على مزاياه . فلم يقابل الناس قوانين « فان بورين » العامة شخصية سلفه ، قد غطيا على مزاياه . فلم يقابل الناس قوانين « فان بورين » العامة مثل قانون العترساعات لعمال الحكومة بأية حماسة . ذلك لأنه كانت تمقصه صفات التي صاحب جميع تصرفات جاكسون .

وجرت انتخابات ســة ١٨٤٠ والبـــلاد تنوء تحت ضغط الظروف الناشئة والأجـور المنخفضة فوقف الديمقراطيون موقف الدفاع .

وكان مرسَح « الهويجز » للرئاسة هو وَليم هنري هاريسون ( من أوهايو) وكان يعتبر مثل جاكسون - ممثلً حقيقياً للغرب الديمقراطي ، وكان يتمتع بسمعة شعبية طيبة باعتباره بطل معركة تيبكانو في حرب سنة ١٨١٢ . وكان المرشح لمنصب نائب الرئيس هو جون تايلر الذي شاعت في الجنوب آراؤه الحاصة بحقوق الولايات والتعريفة المخفضة . تم كانت التيجة نصراً مبيناً « للهويجز » . و لم ينقض شهر على تولية هاريسون سلطته الدستورية ـ وكان في الثامنة والستين من عمره ـ حتى واقته المنية وخلفه تايلر في منصب الرئاسة . وكان تايلر يختلف في ارائه مع كلاي وويبستر اللذين كانا أبعد الرجال أثراً وأقواهم نفوذاً في البلاد حتى دلك الوقت . وكان خليقاً بهذه الخلافات أن تؤدي إلى انقسام صريح قبل أن ينتهي عهد تايلر ، فنبذ الحزب الرئيس الذي انتخبه .

### التحرير السياسي يغزو المجتمع

وعمدما تولى أندروجاكسون منصب الرئاسة سنة ١٨٢٩ ، كان هناك تيار من القلق والتورة يسق طريقه في أنحاء العالم الغربي كله . ومع أن روح الإصلاح في أمريكا اعتمدت على قوتها الخاصة ، إلا أنها كانت منسجمة تماماً مع تيار التطور العالمي . ولم يكن تطرف الديمقر اطيين السياسي في الحركة التي أوصلت جاكسون الى الرئاسة ، سوى مظهر من مظاهر تقدم الشعب في سبيل اكتساب حقوق أعم وفرص أوسع .

وقد رافقت حركة التحرير السياسي بداية التنظيم العمالي . وفي سنة ١٨٣٥ نجحت هيئات العمال في فيلادلفيا في إقرار ماكانت تنشده من إصلاح ، وهوالعمل عشر ساعات يومياً بدلاً من اليوم القديم الذي كان يبدأ مع الفجر وينتهي في الغروب ، ولم يكن هذا العمل سوى مقدمة لاصلاحات مشابهة في أماكن أخرى مثل نيوهامشير ، ورود أيلاند ، وأوهايو وولاية كاليفورنيا الجديدة التي انضمت الى الاتحاد سنة ١٨٥٠ .

وكان نشاط العمال وتحمسهم للإصلاح الإنساني من العوامل الأساسية في الحركة التقدمية في ذلك الوقت لا سيما في نضالهم من أُجل الديمقراطية للتعليم . وقسد أدى انتشار حق البالغين في الانتخاب الى نشوء نظرية جديدة في التعليم ، إذ أدرك بعض الساسة من ذوي الفكر الثاقب خطورة حق التصويت العام إذا ما اقترن بجهل عام . وكانت تؤاز رجهود أمثال « ديويت كلنتن » في نيويورك ، وابر اهام لنكولن في إلينوى ، وهوراس مان في مساتشوستس ، أعمال الإثارة المستمرة التي تقوم بها منظمات العمال في المدن الذين طالب زعماؤهم بفتح مدارس مجانية لجميع الأطفال تنفق عليها الدولة ولا يطبعها طابع الإحسان . وما لبتت الولايات واحدة إثر أخرى أن أقرت القانون الذي يكفل التعليم المجاني ، وانتشر نظام المدارس العامة في الشمال ، واستمر الجهاد من أجل هذا النظام قائماً في أماكن أخرى لسنوات طويلة .

وكان للاصلاحات التي حررت الرحال م كثير من قيودهم القديمة ، فضل في إدراك النساء أمهن لا يتمتعى بمركز المساواة في المجتمع . فمنذ أيام الاستعماركانت المرأة غير المتزوجة تتمتع في كتير من النواحي بالحقوق الشرعية التي يتمتع بها الرجل سواء بسواء ، ولكن العرف كان يتطلب منها الزواج المبكر ، فيقدها الزواج شخصيتها المستقلة في نظر القانون . ولم يكن يسمح للمرأة بمراولة حق الانتخاب . وكان تعليمها يقتصر الى حد كبير على القراءة والكتابة والموسيقي ، والرقص ، واشغال الإبرة .

ولقد بدأت النهضة النسويسة عندما زارت أمريكا فرنسيس رايت وهي سيدة اسكتلنديسة لها آراء تقدميسة . وقد أذهل الجمهور ظهورها أمام المستمعين لإلقاء محاضرات في اللاهوت وحقوق المرأة , ومهمسا يكن من أمر فقسد دفع الاقتسداء بها شخصيات كبيرة في الحركة النسوية الأمريكية الى العمل مثل لوكريشياموت ، من جماعة «الكويكرز» بفيلادلفيا ، وسوزان أنتويى ، وإليرابث كادي ستانتن اللائي لم يعبأن بازدراء الرجال ، وكثيرات من النساء أيضاً ، عندما وجهن نشاطهن الى إلغاء الرق وإلى الحركة النسائية ، وإلى الحدمة الاجتماعية في محيط العمال .

وُلم تعدم زعيمات الحركة النسوية مؤيدين لهن . فقد حاضر وعمل من أجلهن رجال بارزون امثال رالف والدوامرسن ، وابراهام لينكولن . وهوراس جريلي . وعلى الرغم من أن هذه الفترة كانت فترة إثارة وتحريض أكتر منها فترة إبحاز عمل فقله تمت فيها تحسينات ملموسة . ففي سنة ١٨٢٧ فتحت إماويلارد كلية للبنات . وفي سنة ١٨٣٧ تأسس معهد ماونت هليوك للنساء وكان في مستوى الكليات . غير أن هناك حدتاً اتسم بالجرأة وأتار اهتماماً شديداً ؛ ذلك هو التعليم المشترك بين البنين والبنات وهو الذي تولت زعامته كليات ثلاث في أوهابو، وهي أوبرلين في سنة ١٨٥٣ ، وأربانا في سنة ١٨٥٠ ، وأنتيوك في سنة ١٨٥٠ ، عقد مؤتمر حقوق المرأة ، وهو أول مؤتمر في تاريخ العالم ، في سنيكافولز ، بنيويورك . وقد أصدرت العضوات بياناً طالبن فيسه بالمساواة مع الرجال امام القانون وبتكافؤ العرص التربوية والاقتصادية ، وحق الانتخاب

#### دور الثقافة والصناعة

وفي هذه الأعوام وجدت ثقة الشعب بنفسه متنفساً فعبرت عن نفسها في صورة سيل متدفق من الأدب. فني نهاية العقد الرابع من ذلك القرن كان هناك نتاج وافر من الأدب الأمريكي. فبدأ هنري وادسورث لونجلفو، وحون جرينليف ويتير، وأوليفر وندل هولمز، وجيمس روسيل لوويل قرض الشعر. وبشر الفيلسوف رالف والدو إمرسن بمبدأ الانفرادية ونبل الإنسان في شعر ونثر خالدين. وكان نتانائيل هوثورن وإدخار ألن بو مثالاً لمرونة الفكر الأمريكي، وذلك بالتعبير عن خبرة الناس وما فيها من غموض ومظاهر خارقة لطبيعة الأشياء.

وعلى الرغم من أن أكثر أولاء الرجال نالوا شهرتهم الخالدة عن طريق الكتانة



والتأليف فإن كثيرين منهم قد ساهموا بنصيب وافر في النضال الإنسابي والسياسي في ذلك العصر . فكان ويتير أمير الشعراء بلا منازع في الحملة ضد الرق ، ونشر لوبجفلو ديوانسه المسمى «قصائد عن الرق » في سنة ١٨٤٢ . وشغل لوويل مركز رئيس تحرير مجسلة « بنسلفانيا فريمان » ، واقترن نشاط وليم كالن برايات الراثع في ميدان الشعر برئاسته الدارزة لتحرير صحيفة « نيويورك إيفنج بوست » من سنة ١٨٢٩ الى سنة ١٨٧٨ .

وقد أَيقَظْت اتحاهات هذا العصر شغفاً جديداً بدراسة تاريخ الحمهورية وكـان ذلك بداية المنح الدراسية ( جوائز التفوق الدراسي ) في التاريح . فني خلال العقد الرامع من ذلك القرن اضطلع جير د سباركس ــ الذي كان قد بدأ قبل ذلكُ بسنوات في تحريّر مجلة « نورث أميريكانَ رفيو » ــ بعبء تحقيق الوثائق التاريحية ، من بينها مجموعـــات من كتابات وشنطن وفر انكلين بصفة خاصة ، والمراسلات الدبلوماسية الخاصة بالتورة. وفي سنة ١٨٣٤ نشر حورج بانكرفت المجلد الأول من تاريخ الولايات المتحدة ، من زمن الاكتشافات الأولى حتى وضع الدستور . وقد ازدادت رفاهية الشعب في حياتــه بشكل ملموس . فبدأت بعد سنة ١٨٢٥ آلة الدرس تحل محل المدق والنورج ، وبعد ذلك بقليل اختُرعت آلات الحش والحصاد . وهكذا استطاعت عبقرية السعب ـ عن طريق هذه المخترعات أن تذلل إلى حــد ما مهمة الاحتفاظ بوحدة الدولة أمام التوسع الجغرافي السريع . وازداد استخدام سكك الحديد في الأسفار . وفي سنة ١٨٥٠ كــان باستطاعة الإنسان أن يسافر بالسكك الحديدية من ولاية مين إلى كارولينا الشمالية ، ومن ساحل المحيط الأطلسي شرقاً إلى مدينة بافلو على بجيرة إيري ، ومن أقصى عرب تحيرة إيري الى شيكاعو أو الى سنسناتي . واستخدم لأول مرة في سنة ١٨٤٤ التلغراف الكهربائي الذي اخترعه صموئيل مورس في سنة ١٨٣٥ . وفي سنة ١٨٤٧ استخدمت آلة الطباعة الدوارة التي وضع تصميمها ريتشارد هو والتي أحدثت انقلاباً في وسائل النشر كمــــا لعبت دوراً كبيراً في رفع الصحافة الى مركز الزعامة في الحياة الأمريكية .

ومما يدل على نمو الأمة من سنة ١٨١٢ إلى سنة ١٨٥٢ اردياد عدد السكان الـذي ارتفع من ٧,٢٥٠,٠٠٠ نسمة تقريباً إلى أكثر من ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ نسمة . وفي تلك الفترة ازدادت مساحة الأراضي الصالحة للاستقرار والاستعمار الى ما يقرب من مساحة أوروبا ، أي من ٤,٤٢٠,٠٠٠ كيلومتر مربع . وإلى جانب الزراعة التي انتعشت ، قامت صاعات أخرى مختلفة أخذت تتقدم تقدماً سريعاً ، لا في الساحل الشرقي فحسب ، بل في مدن الغرب السريعة النمو أيضاً . وهكذا توطدت دعائم الأمة في جميع نواحي استقرار حياتها الاقتصادية ونظمها السياسية وأسباب حيويتها جميعاً . غير أن المشاكل الأساسية التي استمدت أصولها من الاختلافات المحلية بقيت بدون حل إذ كان مقدراً لها أن تشعل نار الحرب الأهلية في خلال العقد التالي مباشرة .

# الصراع الافتابي

« ان بيتاً منقسماً على نفسه لا يستطيع البقساء ، وانني اعتقد ان هـذه الحكومة لن يكتب لها استقرار أو بقاء ما دام نصفها ارقاء والنصف الآخر أحراراً » .

ابراهام لنکولں سبرنحفلید ، الینوی ، ۱۷ یونیو ۱۸۰۸

انظار الدول الاخرى اكتر من الولايات المتحدة ، وقليل منها وفد اليها من مشاهير الراثرين اكتر مما وفد الى العالم الجديد . من هؤلاء الكاتب السياسي الفرنسي الكسيس دي توكفيل ، الذي لاقى كتابه « الديموقراطية في أمريكا » ، الصادر في عام ١٨٣٥ ، ترحيباً حاراً في القارة الأوروبية . واصبح الناس ينظرون الى الأمة الجديدة بعطف متزايد . وجاء الزائرون ليجدوا مدينة بوسطن وخليجها شيئاً رائعاً ، وليروا بعين الاعجاب الطريقة التي قامت بها « المدن الزاهرة واحدة بعد الأخرى » في البراري المقفرة ، مثل يوتيكا ، وسيراكيوز ، واوبرن ، وليجدوا في كل مكان ، فيما هم يجتازون الولايات الشمالية « البراهين القاطعة على ما وصلت اليه البلاد من ازدهار وتقدم سريع في الزراعة والتجارة والمرافق العامة العظيمة » .

وفي ذلك الحين ، امتدت البلاد في جميع أنحاء القارة الى الغابات والسهول والجبال . وأقام في هذه الأرجاء النائية ثلاثة وعشرون مليون نسمة في أتحاد يضم إحدى وثلاثين ولاية ولم تبد هذه البلاد ، التي كانت أرض الأمل ، مسرحاً للنشاط والإنتاج والعمل كما بدت في هذه الفترة . فني الشرق از دهرت الصناعات ، وفي أو اسط الغرب والجنوب كانت الزراعة عملاً يدر الربح الوفير ، وربطت السكك الحديدية بين جميع المناطق الآهلة بالسكان برباط وثيق ، وتدفق الذهب الذي تفجر من مناجم كاليفورنيا في جميع ميادين التجارة .

وَلَكُن سرعان ما تكشف لهؤلاء الزائرين أن أمريكا ليست أمريكا واحدة ، بــل اتنتين ، واحدة في الشمال والثانية في الجنوب . كما أدركوا أن سرعة التقدم تحمل في طياتها أخطاراً كامنة تهدد استمرار التوافق والانسحام الاقليمي . فكانت ولاية نيوإ بجلند وولايات ساحل المحيط الأطلنطي هي المراكز الرئيسية للصناعة والتجارة والمسال . وكانت أهم منتجات هذه المباطق المنسوجات ، والمصبوعات الخشبية ، والملابس ، والآلات ، والجلود والمصبوعات الصوفية . وفي الوقت نفسه بلغت الملاحة أقصى مراحل التقدم ، وجابت المحار السبعة سفن يرفرف عليها العلم الأمريكي توزع المضائع التي تستوردها من جميع أنحاء العالم .

وفي الجنوب كان القطى المصدر الرئيسي للثروة ، وانتسرت زراعته رعم انتشار الأرز على طول الساحل وقصب السكر في ولاية لويزيانا ، والتبغ وعيره من الحاصلات في ولايات الحدود ، كما انتشرت صناعات أحرى هنا وهناك . وتضاعف إنتاج القطن خلال العقد المخامس بعد استغلال سهول المخليج ، وهي تلك الأراضي الفتية السوداء . وحملت العربات والسفن والسكك الحديدية الأكياس الضخمة للأسواق في الشمال والجنوب . وكان القطن يزود أصحاب مصانع السيح في الشمال واكتر من نصف صادرات البلاد ، بالمواد المخام .

وقد تمتعت بهذا الرحاء أيضاً مناطق الغرب الأوسط مراعيها الشاسعة وسرعة ازدياد السكان فيها . وكانت كل من أوروبا والولايات الأمريكية القديمة في حاجة إلى قمح هذه الأقاليم ومتجات لحومها . وقد سهلت سرعة استخدام الآلات تسجيل رقم قياسي في الإنتاج . وكان من أهمها آلة ماكورميك للحصاد التي استخدم منها خمسمائة في حصاد سنة ١٨٤٨ وما يزيد على مائة ألف في سنة ١٨٦٠ ، وزاد محصول القمح في الوقت نفسه من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بوشل في سنة ١٨٥٠ إلى ١٧٣,٠٠٠,٠٠٠ في سنة ١٨٥٠ إلى ١٨٦٠ ، وزاد مخسول في سنة ١٨٥٠ أنتج الغرب الأوسط أكتر من نصفه .

وكان تحسين وسائل النقل وتسهيلاته من أهم أسباب الرخاء في الغرب ، فقـــد اخترقت جبال الآبلاش خمسة خطوط حديدية بين ستي ١٨٥٠ و١٨٥٧ . ولم يكــن للجنوب نصيب كبير في شبكة الخطوط الحديدية ولم يتم إنشاء خط مستمر يخــترق الجبال ويربط حوض المسيسيبي الأدنى بساحل المحيط الأطلنطي الجنوبي إلاّ في أو اخرالعقد الخامس.

## الرق عنصر أساسي في الاقتصاد

وعلى مر السنين أخذت المصالح المتعارضة بين الشمال والجنوب تزيد بدرجسة ملحوظة ، وكان أهل الحنوب يستنكرون الأرباح الضخمة التي يربحها رجال الأعمال من أهل الشمال من بيع محصول القطن وفسروا تأخرهم بتوسع الشماليين ومحاولتهم بسط نفوذهم . ومن ناحية أخرى أعلن الشماليون أن الرق وهوذلك « النطام الشاذ » الذي أقر أهل الجنوب ضرورته لحفظ كيانهم الاقتصادي ـ هو السبب في التائجر النسبي لتاك المنطقة .

ومند سنة ١٨٣٠ ، أخذت بوادر الخلاف نظهر بل وتشتد حول مسألة الرقبق . وقد أخذ شعور المعضدين لإلغاء الرقبق يزداد قوة في ولايات الشمال ، وقامت في الوقت نصمه حركة « الأرض الحرة » ، وهي حركة تعارض انتشار الرقبق في المناطق التي لم تتمتع بعد بحقوق الولايات معارضة شديدة . وفي منتصف القرن التاسع عشر ، كان الرقبق في رأي الجنوب تراتأ أسوة بما ورتوه من عادات وتقاليد ونظم في التمييل السياسي واللعة الإنحليزية سواء بسواء ، ومن تم فإنهم لا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عنه . وفي سنة ١٨٥٠ كان قد مر على الرقبق مائتا عام أو يريد في بعض المناطق الساحلية ، وكان في الواقع جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد هدا الإقليم . وفي خمس عشرة ولايسة من ولايات الجنوب والحدود بلغ الزنوج من الكثرة ما حعلهم يقار بون في العدد نصف عدد البيض ، بينا كانوا في الشمال لا يتجاوزون سبة ضئيلة لا يعتد بها .

ومنذ منتصف العقد الخامس من القرن التاسع عشر احتلت مشكلة الرقيق المكانة الأولى في السياسة الأمريكية ، وكان الجدوب ـ من المحيط الأطلنطي إلى نهر المسبسيي وفيما وراء المسيسيي ـ وحدة سياسية متاسكة نسبياً ومتفقة في جميع الخطوط الرئيسية المتصلة بسياسة الرقيق وزراعة القطن . وكانت أغلبية المزارعين من أهل الحنوب تعتبر الرقيق عاملاً أساسياً في كيانها الاقتصادي وكانت زراعة القطل في ذلك الوقت تلائمها عملية استخدام العبيد ملاءمة تامة اذ كانت الآلات البدائية فقط هي التي تستخدم في إنجاز العمل الذي كان يستغرق تسعة شهور من العام ، ولذا استخدمت النساء والأطفال أيضاً .

## احتدام الجدل حول مشكلة الرقيق

وفي ذلك الحين أصبح زعماء الجنوب ، وأصحاب المهن ، ومعظم رجال الكنيسة لا يعتذرون عن وجود الرقيق ، بل أصبحوا من الداعين له في حماسة وبطولة ، إذ كانوا يعتقدون أن ذلك النظام يعود على الزبوج بالنفع العظيم . وأصر كتاب الجنوب على أن الصلة بين رأس المال والعمل ، ظاهرة إنسانية أشد وأقوى في ظل نظام الرقيق منها في ظل نظام الأجور عند أهل الشمال . وكان ، نظام الأبوة » في حكومة المزرعة قل سنة ١٨٣٠ ، الذي اشتهر بأساليبه اللينة القائمة على حكم السيد لعبيده واشراف الشخصي عليهم لا يزال السمة المميزة . غير ان تغيراً ملحوظاً بدأ يتجلى في الموقف بعد سنة ١٨٣٠ ، باستخدام وسائل انتاج القطن على نطاق اوسع في اقصى الجنوب ، فقد تلاشى تدريحياً الاتراف الشخصي الدقيق للسيد (صاحب الأرض) على عبيده ، وبدأ السيد في استخدام الملاحظين المخترفين الذين كانت سمعتهم تعتمد على مقدرتهم في السيد الله العبيد الى أقصى حدّ مستطاع .

وفي الوقت الذي كان عدد من المزارعين لا يرالون يعاملون الزنوح معاملة طيبة ، كانت هناك أمتلة للقسوة والغلظة ولا سيما تلك التي أدت إلى تحطيم الروابط العائلية ولم تكن وحتية الملاحظين هي سبب الابتقاد الصارم للرق . بل كان السبب هو انتهاك ما يتمتع به كل إنسان من حق طبيعي في أن يكون حراً .

وعلى مرالسنين أصبحت زراعة القطن ونظام العمل الذي تسير عليه محالاً واسعاً لاستثمار رؤوس أبوال ضخمة . فبعد أن كان محصول القطن تافهاً قفز في سنة ١٨٠٠ إلى ما يقرب من ١٦ مليون كيلوجرام . وفي سنة ١٨٢٠ ارتفع الى ٧٢ مليون كيلوجرام . وفي سنة ١٨٤٠ كيلوجرام . وفي سنسة وفي سنة ١٨٤٠ كيلوجرام . وفي سنسة ١٨٥٠ كانت سبعة أتمان حاجات العالم من القطن تزرع في الولايات الأمريكية الجنوبية .

وقد استتبع هذه الزيادة زيادة أخرى في الرقيق وأصبح الهدف الرئيسي لسكال الجنوب في مضمار السياسة الوطنية ، الدفاع عن مصالحهم التي تتمثل في زراعة القطن وحيازة الرقيق ثم تدعيم هذه المصالح والتوسع فيها . فكان من أهدافهم الرئيسية توسيع حدود المنطقة المزروعة قطناً إذ كانت الضرورة تقضي بذلك التوسع ، لأن نطام زراعة المحصول الواحد ، وهو القطن ، قد أنهك خصوبة لأرض ، فكان لا بد من الحصول على مناطق خصبة جديدة . وكان الجنوب في حاجة أيضاً .. من ناحية النفود السياسي \_ يلى أراض جديدة تقوم عليها ولايات أخرى من أصحاب الرقيق بحيث تحفظ التوازن مع الولايات الحرة الجديدة . ولكن الشماليين المناهضين للرق ما لبتوا أن أدركوا ذلك الهدف واعتبروه مؤامرة دنيئة هدفها التوسع في بسط نطام الرقيق . وفي العقد الرابع من القرن الناسع عشر تجلت مناهضة الرق على أشدها .

على أن هنالك حركة سبقت هذه الحركة في ميدان مكافحة الرقيق . وكانت هذه الحركة إحدى النتائج التي تمخضت عنها الثورة الأمريكية وحققت أغراضها بالنصر النهائي حين ألغى الكونجرس تجارة الرقيق مع إفريقيا عام ١٨٠٨ . ثم اقتصرت المعارضة بعد ذلك على جماعة « الكويكرز » الذين دأبوا على إعلان احتجاجهم ، وكانت معارضتهم تسم باللين ، كما كانت عديمة الأثر في الوقت الذي كانت مصانع حلج القطن تتطلب مزيداً من العبيد . وشهد العقد الثالث من القرن التاسع عتر مظهراً جديداً من مظاهر الإثارة والتحريض مرجعه الحركة المطردة نحو المثل الديموقراطية ألعليا التي خلقها ذلك العصر والاهتمام الجديد بالعدالة الاجتماعية لجميع الطبقات .

وكانت حركة إلغاء الرقى في أمريكا \_ في مراحلها المتطرّفة \_ حرباً لا هوادة فيها ، وتصر على الغائه فوراً . وقد وجدت هذه الحركة المتطرفة في شخص وليم لويد جاريسون زعيماً ملهماً ، وهو شاب من ولاية مساتشوستس جمع بين بطولة الاستشهاد والفدائية وبين مقدرة الخطيب المفوَّه في دعوته .

وفي أول يناير سنة ١٨٣١ ، ظهر العدد الأول من جريدته « لبريتور » معلناً « إلي سوف أكافح بكل جهدي في سبيل تحرير الرق بين السكان فوراً ... لست أريــــد أن أفكر أو أتكلم أو أكتب باعتدال في هذا الموضوع ... إيني جاد فيه ... ل أرائي ولمز أتلمس الأعذار ولن أتراجع قيد أنملة ، سوف أسمع العالم صوتي » . وقد أيقظت أساليب جاريسون المتيرة كثيرين من أهل الشمال ، وفتحت عيونهم على مساوئ ذلك النظا الذي طالما اعتبر وه ثابتاً لا يتغير . وكان يرمي في سياسته الى إظهار بشاعة نظام الرق والتنديا بها أمام الرأي العام ، كما ندد بسادة هؤلاء العبيد ومن يدافعون عنهم ، واتهمهبانهم جلادون يتحرون في بني الانسان ، وكان لا يعترف للسادة بأي حق ، كما لا يعترف بأوساط الحلول ولا يسمح بأي تأخير . بيد أنه كان بين الشماليين قوم معتدلود لا ير غبون في مشاركته هذه الأساليب التي تتحدى القانون وكانوا يعتقدون أنه يجب أد يتم الإصلاح بطريق سلمي مشروع .

ولقد مرت حركة مكافحة الرق بمرحلة بدأت فيها مساعدة العبيد على المرار في جنح الظلام الى ملاجئ آمنة في الشمال أو عبر الحدود إلى كندا . وعرفت هذه الحرك باسم « الطريق الحديدي السري » . ولقد أنشئت في العقد الرابع شبكة مستديمة دقية من الطرق السرية في جميع أنحاء الشمال يسلك الهاربون سبيلها . وكانت هذه الحرك أكتر نجاحاً في الإقليم الشمالي القديم . وقد قدر عدد العبيد الذين ساعدتهم هذه الحركا على التحرر بما لا يقل عن أربعين ألف هارب في أوهايو وحدها ، وذلك في المدة بمير سنة ١٨٣٠ وازداد عدد الجمعيات المحلية المناهضة للرقيق زيادة عظيمة . حتى بلغ عددها في سنة ١٨٤٠ نحو ألمين ، وبلغ عسدد أعضائها مائتي ألف عسلي وجه التقريب .

وعلى الرعم من جهود أنصار حركة الإلغاء واهتمامهم بجعل الرق مسألة صمياً بالنسبة لكل رجل وكل امرأة ، كان أهل الشمال عامة ينفرون من الاشتراك في هذه الحركة . واعتقدوا نظراً لأنهم كانوا منهمكين في شؤونهم الخاصة ، أن الرق مشكلا يقع عبء حلها على أهل الجنوب عن طريق التشريع في الولايات .

وفي سنة ١٨٤٥ تحولت مشكلة الرق من مسالة أحلاقية الى قضية سياسية لا تحمد نارها ، وكان ذلك بفضل انضمام تكساس ثم المقاطعات الواقعة في الجنوب الغربي التي تم الاستيلاء عليها نتيجة لحرب المكسيك . وحتى ذلك الحين ، كان يبدو أن نظا الرقيق سوف يقتصر على مناطقه الحالية التي حددتها اتفاقية ميسوري سنة ١٨٢٠ والتي لم تكل هناك فرصة للتغاضي عنها أو تخطيها . ولكن فكرة التوسع في نشر ذلك النظا الرقيق الشاذ قد تجددت بعد أن ضمت للاتحاد ولايات افترضت صلاحيتها لنظام الرقيق وأصبح دلك حقيقة محتملة .

 الاتحاد كولاية رقيق . ولكن كاليمورنيا ، وبيومكسيكو ، ويوتاه لم تكن تعرف نظام الرقيق . ولما تهيأت الولايات المتحدة لضم تلك الماطق سنة ١٨٤٦ ، كانت هساك اقتر احات متصاربة عما يجب أن يصبع بها فأشار أهل الجنوب المتطرفون بمتح هذه الأراضي التي حصلت عليها أمريكا من المكسيك على مصر اعيها لملاك العبيد . وطالب الشماليون الأقوياء الماهضون للرق ، بان تقفل كل المناطق الجديدة في وجه الرق . واقترحت جماعة المعتدلي أن يمتد خط اتفاق ميسوري إلى المحيط الهادي على أن تكون الولايات الحرة إلى شماله وولايات العبيد إلى جنوبه . وكانت هماك جماعة معتدلسة أخرى افترضت ترك مسألة « السياسة الشعبية » ، أي أن تسمح الحكومة بتدفق المهاحرين إلى الأرض الجديدة بعبيدهم إن شاءوا أو بدون عبيد ، وعندما يحل وقت تنظيم المنطقة وتقسيمها إلى ولايات يكون للناس أنفسهم حتى الفصل في تلك المسألة

وكان رأي أهل الجنوب يقول بحق وحود الرقيق في جميع المقاطعات بينما أكد أهل الشمال الرأي القائل بأن لا حق هناك لوجود الرقيق في أي منها . وفي سنة ١٨٤٨ صوت نحو ثلاثمائة ألف رجل لمرشحي « حزب الأرض الحرة » الذي اعلن أن أفضل سياسة هي تلك التي « تحد من العبودية وتحصرها وتناهضها » .

وقد عجل آكتشاف الذهب في كاليفورنيا في يناير سنة ١٨٤٨ ، بامدفاع أكثر من ٨٠ ألف مهاجر من الداحثين عن الذهب في سنة ١٨٤٩ وحدها . وأصبحت كاليفورنيا مشكلة معقدة إذ كان على الكونجرس أن يقرر مصير هذه المنطقة الجديدة قبل أن تنشأ فيها حكومة منظمة . وأصبح السناتور هنري كلاي محط آمال الأمة بعد أن تصدر الصفوف مرتين من قبل وفي أوقات عصيبة ، وتقدم باتفاقيات وحلول للمشاكل ، وقد حال الآن مرة أخرى وبخطة بارعة ، دون نشوب نزاع اقليمي خطر .

وكان مشروعه ، بعد تعديله في الكونجرس يقترح \_ مع ما تضمنه من مسائل أخرى \_ الاعتراف بكاليفور نياكولاية دات دستور يحتم « حرية الأرض » ( أي يحرم فيها الرق ) بينما يقسم ما تبقى من الأراضي المنظمة إلى مقاطعتي بيومكسيكو ويوتا دون إسلارة الى الرقيق ، كما يقترح أن تتنازل تكساس عن الحرء الذي تطالب بــه من نيومكسيكو مقابل دفع عشرة ملايين دولار ، وأن تتخذ الإجراءات الفعالة للقبض على لعبيد الهاربين وإعادتهم الى سادتهم ، وأن تلغى المخاسة ( لا الرق ) في مقاطعة كولومبيا . لوافق الكونجرس على هذه التدابير التي اشتهرت في التاريخ الأمريكي باسم « اتفاق سنة ، ١٨٥ » و تنفست الأمة الصعداء .

وقد بدا في السنوات التلاث التالية أن ذلك الاتفاق سوَّى جميع أسباب المخلاف على رجه التقريب . أما التوتر فقد ظل في الخفاء وأخذ في الازدياد ، إذ أعضب قانون لعبيد الهاربين الجديد كثيرين من أهـل الشمال ، فرفضوا المساهمة في القبض على العبيد ، لم ساعدوهم على الفرار ، وأصبحت جمعية « الطريق الحديدي السري » أكتر مهـارة أكثر جرأه مماكانت من قبل .

## تفاقم النزاع بين الأقاليم

اولئك الذين اعتقدوا ان مشكلة الرقيق ستحل من تلقاء نفسها . انماكانوا يعتمدون على السياسيين والصحفيين فقط . وقد برهنت الأيام على الكتاباً واحداً ، صدر في سنة ١٨٥٢ ، سيحدت من الاثر ما يعوق اثر رجال التشريع والصحافة : وهو « قصة كوخ العم توم » لـ هاريت بيتشر ستو.

وعدما جلست السيدة ستو لتكتب روايتها كانت تعتبرها مجرد عرص سيط ، غير انها احذت تزداد عمقاً مع تقدم العمل . وقد احدتت على العور ، عند نشرها ، هرة عنيفة ، وبيع منها أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ نسخة في السنة الاولى ، واضطرت ثماني مطابع الى العمل ليل نهار لتلبية الطلبات التي انهالت عليها ، وسرعان ما ترجمت الى عدة لغات . لقد أظهرت الرواية أنه لا يوجد فاصل بين القسوة والاستعباد وأنه من الصعب التوفيق بين مجتمع الأحرار ومجتمع العبيد . ولقد تأتر بهذه القصة الجيل الناشئ من الناخبين في الشمال تأتراً عميقاً . وألهبت الحماسة الدافقة في كل مكان وبين الصغار والكبار من

حول له ولا قوة ، والشفقة على كل من يتعرض للقسوة الغاشمة . وفي سنة ١٨٥٤ تفاقم الحدل حول موضوع الرقيق القديم في الأقاليم وازداد النزاع مرارة. وكانت المنطقة التي تشمل الآن ولايتي كانساس ونبراسكا الخصبسين تجتذب المستوطنين وتبشر بتقدم سريع إذا قامت في كل منهما حكومة قوية .

أجـل الدعوة الى مناهصة الرقيق والغصب من أجل ذلك المخلوق الضعيف الذي لا

#### الانقسام يزداد عمقا

وطبقاً لاتفاق ميسوري كانت هذه المنطقة كلها مقفلة في وحه الرق. ولكن بعض العناصر القوية من ملاك العبد في ميسوري عارضت في جعل كانساس ، المتاخمة لها من الغرب ، أرضاً حرة اذ ستحد ميسوري نفسها محاطة بثلاث جارات حرة ، واذا هي اذعنت للحركة القوية الراهنة ، فقد تجد نفسها مضطرة لأن تصبح ولاية حرة . وأخسذ ممثلو ميسوري في الكونجرس يعرقلون مؤقتاً كل المحاولات التي ترمي إلى تنظيم تلسك المنطقة يعضدهم في ذلك الجنوبيون .

في هذا الوقت أتار ستيفن دوجلاس ، عضو الشيوخ القديم عن ولاية إلينوى ، عاصفة بتقديمه مشروع قانون أغضب فريق « الأرض الحرة » . وكانت ححة دوجلاس أنه لما كان اتفاق سنة ١٨٥٠ ينص على ترك ولايتي يوناه ونيومكسيكو حرتين في إقرار الرق أو إلخائه ، فإن اتفاق ميسوري يكون قد يقض من زمن طويل وقد عنى مشروعه بتنظيم ولايتي كانساس ونبراسكا ، والسماح للمستوطنين باصطحاب عبيدهم إليها .











أصبحت كلمة « الالتزام » من الكليشهات العصرية ، ولكنها ذات معنى خاص بالنسبة لشباب الستينسات والمثالية هي جزء منها ولكنها ليست كل شيء . و لا بد كذلك من الاهتام \_ بالآخرين وبالبيئة \_ ومن التصميم على اختيار القيم والحياة تبعا لها . وغالبا ما نعني الكلمة طرقا جديدة لرؤية التقاليد ، وأحيانا تعني الكلمة في الأغلب تكون تعبيرا عن الاهتمام . ان تجسع ودائما في الأغلب تكون تعبيرا عن الاهتمام . ان تجسع الحيفالا ربيعيا سنويا يمثل تجدد الحياة للجسيع . والى اليسار ، جانب عملي في طابعه لواحد من متطوعي اليسار ، جانب عملي في طابعه لواحد من متطوعي ولى اليمين فوق : شباب من سكان الفيو احي يشاركون ولى اليمين فوق : شباب من سكان الفيو احي يشاركون كنيبة المبلام سافرت إلى بتشوانا في (افريقيا) للتعليم .



إن كولمبيسا وغمير هنا من « المندن الجمديمة » تحاول الجمع بمين مزاينا الحياة الحضرية والريفية معا.



النمو المخطط بندلا من النمو العشوائي يتمشل في كولمبيا بنولاينة ما ريلانند . وفي تطلعانها إلى المستنسل .



هناك خطوط بحرية منتظمة للرحلات والتنزهات تؤمنها بواخر فحدة كهسلده التي تمر تحت جسره فيرازانوس ناروه النيويوركي وطولها ٢٦٠، قدما ( ١٠٩٩ كيلومتر ) . أن الأمريكيين بفضاء ن الحركة والتحرر من جداول المماعية. وقد دهيا ، وهيم يقطعون بالمسارات طبرقيا طولها ١٤٠٠ ملمون كيله مستر كسل سنسة .





حب التنقل التقليدي لبدى الأمريكيين أدّى إلى ابتكبار وسائل سفر متزايدة السرعة أبدا . فوف : القطار التوريني المحديث يسير بسرعة ۲۷۵ كيلومترا (۱۷۰ ميلا) في الساعة . وتحت : طائرة البرينج النفاقة الخسخسة « ۷۶۷ » . التي تتسع لـ ۳۰۰ راكب و تطسير بسرعة ألف كيلومستر ( ٦٢٥ ميسالا ) في السحسة .





حنطاع الإنسان أن يمشي عسلي سطح القسر محققنا بسلاليك الحلسم السلدي راود الإنسانية زمنا طويلا...



غواص يهبط إلى مسكن الأعساق في مشروع «تيكتابت، للبقاء ٢٠ يوما والقيام باستكشافات عا





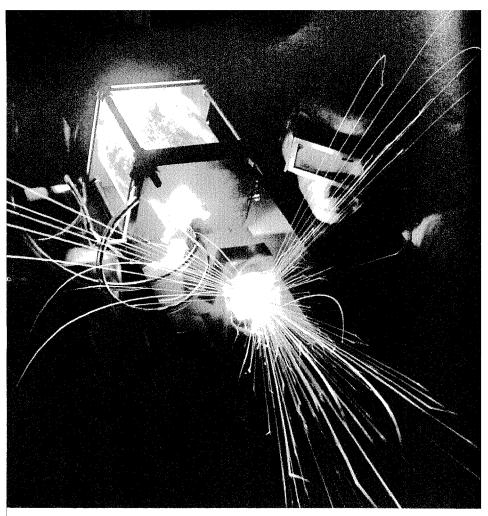

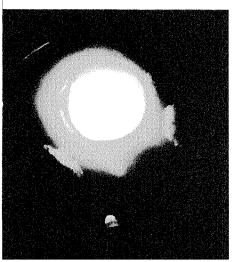

اذا كان ثمة نشاط بمثل هذا القرن ، فما هو الا البحث العلمي. ان ثماره تتجلى في كل مكان ؛ والكثير من المنجزات العلمية قد انبثقت من برنامج الفضاء . من ذلك تطوير عقول الكترونية دقيقة للمساعدة في انزال البسان على سطح القمر (كما ترى في مركز هيوستن الى اليمين ) ، وللاستعمالات الطبية المتقدمة . في الصورة يتعاون الجراح والأطباء للقضاء على خلايا المخ المصابة . وفوق شعاع ضوئي مركز بواسطة الليزر يلحم قطعتين معدنيتين ؛ ويستعان بأشعة الليزر أيضاً لمعالجة شبكية العين المصابة . وإلى اليسار فرن يحول المواد إلى وقود يستخدم في المصابة . وإلى اليسار فرن يحول المواد إلى وقود يستخدم في المفاعلات النووية للتجارب أو لانتاج الكهرباء .



بواسطة الدمج غير الاعتيادي للمؤثرات الفنية والملابس المسرحية ، يستخدم « الوين نيكوليس » الفن القديم للرقص كي يستكشف الحاضر والمستقبل. تحت : في سنة ١٧٧٦ ، ظهر شكل مسرحي جمديا نسبياً يحول صفحمة من صفحات الماضي إلى مسرحيمة موسيقيمة تروي قصمة « اعملان الاستقلال » .



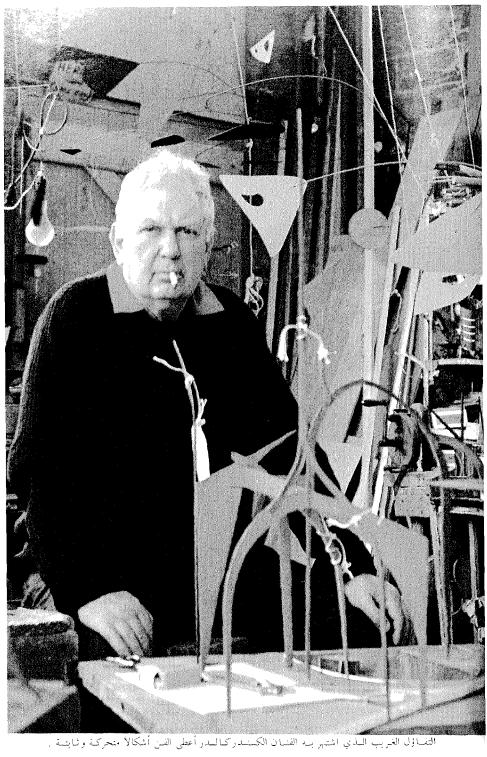



ببريق ودخان أفران الصهر المكشوف. ، يعطيان ألوانـاً ساحرة لعمليـات تحويل الحـديـد إلى صلب .



الرخماء الزراعي يتجلى في حقول القسم المتراهيسة ، وفي مخسازن التموين «السويرماركت» التي تزخر بشتى الأغذيسة . ورغم ان البرامسج الحكوميسة تساعد على منسع تراكسم الفائض المتسلاف من المحاصيل ، فقسه كان هسذا الفائض في حسد ذاته بمثابية حياة وغوث لكثسير من المنساطق المنكوبية .

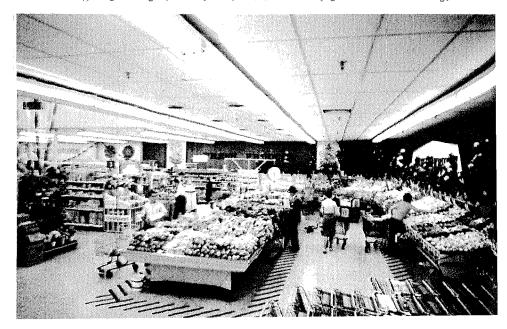



بعد وقت قصير من انتخابه رئيساً للبلاد . تحدث رونالد ربغان لأعضاء الكونغسرس خارج مبنى المجلس .

وعلى السكان أنفسهم أن يقرروا الضمامهم للاتحاد كولايات للرقيق أو ولايات حرة . وقد اتهم التساليون دوحلاس باستحداء الحظوة لدى الجوب كي يفوز برئاسة الجمهورية في عام ١٨٥٦ . وقد تميز المشروع بالماقشات الصاخة التي صاحبت عرضه ، وعارضته صحف الأحرار معارصة قاسية . وحمل عليه رجال الدين من الولايسات الشمالية ، وانقلب رجال الأعمال عليه فجأة بعد أن طلواحتى ذلك الحين يظهرون الود لأهل الجنوب . ومع دلك فني صباح يوم من شهر مايو ، وافق مجلس الشيوخ على هدا القانون على طلقات المدافع التي أطلقها الحيوبيون المتحمسون . ولكن سالمون س . تشيز ، وهو أحد زعماء حركة مناهضة الرق ، تكهن في الوقت نفسه « بأنهم اليوم يحتفلون بنصرهم ولكن لن يهدأ الصدى الذي احدتوه حتى تندئر العبودية نفسها » . وعندما زار دوجلاس بعد ذلك مدينة شيكاعو مدافعاً عن نفسه ، نكست السفن أعلامها في المياء ودقت الكنائس أجراسها طوال ساعة ، وصاحت جموع من الناس بلغت عشرة آلاف نسمة صاخبة حتى لا يستطيع أحد أن يسمعه .

وكانت النتائج المباشرة لتدابير دوجلاس السيئة الحظ خطيرة جداً وهامـــة. فقد قضت على حزب « الويجز » الذي أيد مسألة التوسع في الرق ، وقامت بـــدلاً منه منظمــة قوية جديدة هي « الحزب الجمهوري » الذي كان مطلبـــه الرئيسي هو الغاء الرق في جميـع المقاطعات .

وفي سنة ١٨٥٦ ، رشح عنه لرئاسة الحمهورية جون فريمونت الدي اكتسب شهرته عن جدارة واستحقاق نتيجة رحلاته الاستكشافية الخمس في أقصى مناطق الغرب . وعلى الرغم من أن الحزب خسر الانتخاب فقد اكتسح عدداً عظيماً من ناخي الشمال وضمهم إليه . وعظم نعوذ زعماء الأحرار أمثال تشير ووليم سيوارد وظهر معهم محام طويل القامة من إلينوى هو إبراهام لنكولن . وقد أدَّى تدفق ملاَّك العبيد ومناهضو الرق الى كنساس الى نشوب نزاع مسلح ، وسرعان ما سميَّت الأرض الجديدة ، «كانساس الدامية » . وثمة حوادث اخرى قربت الأمة من الصراع المحتوم ، كسان أبرزها قرار المحكمة العليا المشهور في قضية دريد سكوت في سنة ١٨٥٧ .

وكان سكوت عبداً في ميسوري أتى به سيده منذ حوالي ٢٠ عاماً ليعيش في مقاطعتي ألينوى ووسكنسن حيث كان الرق محظوراً . ولما عاد الى ميسوري لم يرض بحاله فرفع دعوى تحرير مستنداً الى اقامته على أرض حرة . وقد فصلت المحكمة التي يسيطر عليها الجنوبيون في الدعوى قائلة إنه بعودته مختاراً الى ولاية للعبيد ، فقد كسل حق يملكه في الحرية . وحكمت أيضاً بأن أية محاولة للكونجرس لمع الرق في المقاطعات لن تحدي . وقد أحدث هذا القرار اضطراباً عظيماً في حميع أبحاء الشمال ، ولم يسخط الناس على القضاء في يوم من الأيام مثلما سخطوا عليه حينذاك . ومن الناحية الأخسرى كان ذلك القرار بالنسبة للديموقر اطيين من أهل الجنوب نصراً عظيماً ، لأنه أقر شرعية النظرية التي تحبذ الرق في المقاطعات .

### لنكولن يشدد حملته على الرقيق

كال ابراهام لمكولن دائماً يعتبر الرق شراً. وقد اعلن في حطبة ألقاها في بيوريا، بولاية البنوى، سنة ١٨٥٤، ان كل تشريع وطني ينبغي ان يصاغ على أساس المبدأ الذي يقول ان الرق يجب حصره والحد مه وفي النهاية الغاءه واعلن ايضاً ان مبدأ السيادة الشعبية كان زائماً، لان الرق في الماطق الغربية كان يشغل مال السكان لا في هذا الاقليم فحسب، بـل في الولايات المتحدة بأسرها. وقد كانت هدذه الخطبة سبباً في شهرته في انحاء الغرب كله.

وفي سنة ١٨٥٨ ، نافس لنكولن ستيمن دوحلاس في انتخابات مجلس الشيوخ عن أليوى . وفي الفقرة الاولى من الخطاب الذي افتتح به حملته الانتخابية ، في ١٧ يونيو سنة ١٨٥٨ ، ضرب لنكولن على الوتر الحساس في التاريخ الأمريكي للسنوات السبع التالية ، فقال : «إن بيتاً منقسماً على نفسه لا يستطيع البقاء . وإنني أعتقد أن هذه الحكومة لن يكتب لها بقاء أو استمرار ما دام نصفها أرقاء والنصف الآخر أحراراً . إنني لا أتوقع أن تنفصم عرى الاتحاد ولا أن ينهار البيت من أساسه ، ولكني أرجو أن يوضع حد لانقسامه » .

واشتبك لنكولن مع دوجلاس في ماظرات سبع حلال الصيف والخريف من سنة ١٨٥٨. وكان السناتور دوجلاس الذي عرف بـ « المار د الصغير » ، يُبحسد على شهرته كخطيب معوه ، غير انه وجد نظيره في لنكولن الذي تحدى ببلاغة متناهيسة معهوم السيادة التعبية . وفي النهاية ، وعلى الرغم من اعادة انتخاب دوجلاس بفارق بسيط من الأصوات ، فقد فاز لنكولن بمركزه كشخصية وطنية . واحتدم الصراع الحزبي مرة أخرى ، وفي ليلة ١٦ اكتوبر ١٩٥٨ استولى جون براون الذي كال للرق ضربة قاصمة في كنساس قبل ذلك بثلات سنين ، بمساعدة نفر من مؤيدي الالغساء المتطرفين ، على الترسانة الحكومية في هار برز فيرى في ما يعرف الآن بولاية فرجينيا الغربية وعندما طلع الفجر ، تدفق سكان المدينة وهم مسلحون إلى القرية وبدأوا هجومهم المضاد بمساعدة بعض فرق المليتيا . وأسر براون والأحياء من رجاله .

وسرى الخبر في أنحاء البلاد . وقد أثبت محاولة براون للكثيرين من أهل الجنوب أن أقسى ما كانوا يخشونه قد تحقق ، بينما نادى المتحمسون من معارضي الرق بأن جون براون شهيد مخلص لقضية عظمى . ولكن غالبية أهل الشمال نفروا من ثورته لأنهم لمسوا فيها اعتداء على القانون وعلى النظام والأساليب الديموقر اطية لبلوغ التقسدم الاحتماعي المنشود . وقد حوكم براون بتهمة التآمر والخيانة والقتل ، وشنق في ٢ ديسمبر سنة ١٨٥٩ معتقداً حتى المهاية أنه آلة تسيرها يد الخالق .

وفي انتخابات الرئاسة سنة ١٨٦٠ قررالحزب الجمهوري ترشيح ابراهام لنكولن . وقد بلغ التضامن الحزبي أقصاه عندما اعلن زعماؤه انهم لن يسمحوا للرق بالانتشـــار أبعد من حدوده الحالية . ووعد الحزب أيضاً بفرض تعريفة جمركية لحماية الصاعة ، وتعهد بأن يس قانوناً يمنح الأراصي دون مقامل للمستوطنين الذين يساعدون في فتسح القطاع الغربي . وقد ساعد تفكك الديموقراطيين المعارضين بقيادة ستيفن ودوجلاس ، ساعد الحزب الجمهوري على الفوز في الانتخابات .

وكان المعروف من قبل أن كارولينا الجنوبية ستنفصل عن الاتحاد إذا انتخب إبراهام لنكول رئيساً ، فطالما ترقبت هذه الولاية فرصة توحد فيها الجنوب ضد القوى المناهضة للرق . وما ان تأيدت نتائج الانتخاب حتى أعلى مجلس كارولينسا الجنوبية الذي انعقد بدعوة خاصة القرار التالي : « إن الاتحاد القائم بين كارولينا الجنوبية وباقي الولايات تحت اسم ، الولايات المتحدة الأمريكية ، قد انحل بهذا القرار » . وحدت حذوها ولايات جنوبية اخرى في الحال ، وفي ٨ فبراير سنة ١٨٦١ ألفت جميعها جامعة الولايات الأمريكية .

# بداية الحرب الأهلية

وفي ٤ من مارس سنة ١٨٦١ ، أي قبل أن ينقضي شهر على ذلك ، احتفل رسمياً بتنصيب إبراهام لنكولن رئيساً للولايات المتحدة . وقـد رفض لنكولن في خطابـــه الافتتاحي الاعتراف بذلك الانفصال إذ اعتبره « باطلاً من الناحية القانونية » وخـــتم خطابه بكلمات بليغة مؤثرة مطالباً بإعادة روابط الاتحاد السالفة . ولكن الجنوب لم يستجب لهذا النداء . وفي ١٢ أبريل أطلقت المدافع نيرانها على مياء فورت صميــــتر في شارلستون ، بكارولينا الجنوبية . وزال كل شكّ كان يساور الشماليين. ولبي أهــل الولايات السبع المنفصلة نداء رئيسهم جيفرسون ديفز، وكان الطرفان ينتظران في قلق تحديد موقف ولايات العبيد ، تلك الولايات التي ظلت حتى تلك اللحطة على ولائها . وفي ١٧ أبريل اتخذت فرجينيا خطوتها المشؤومة ، وسرعان ما تبعتهــا أركـنســاس وكارولينا الشمالية . ولم تشعر ولاية من الولايات التي هجرت الاتحاد مثلما شعرت فرجينيا من المرارة ، فلم يقم زعماؤها بدور عظيم الأهمية في نيل الاستقلال وصياغمة مواد الدستور فحسب ، بل إنها أنجبت أيضاً خمسة رؤساء للجمهورية . وبانفصـــال فرجينيا انفصل أيضاً الكولونيل « روبرت لي » الذي اعتذر عن قيادة جيس الاتحاد وفاء منه لولايته . وكانت تقع بين جامعة الجنوب وبين أرض الشمال الحرة ، تلــك الولايات الحدودية التي أثبتت على غير انتظار ولاءها للوطن وأبقت على الرابطة بينهما وبــين الاتحاد .

 الجنوب يسكنها تسعة ملايس . وكان تفوق الشمال في الصناعة يفوق ما يتمير به من ازدياد في عدد سكانه . وكانت لدى الولايات الشمالية تسهيلات وافرة لصناعـــة الأسلحة والدخائر والملابس والمهمات الأخرى ، وبالمثل ساعد ازدياد انتشار السكـث الحديدية في الشمال على نحاح الاتحاد العسكري .

### معارك دموية ضارية في الشرق والغرب

كانت البحرية كلها تقريباً في بداية الصراع في أيدي الشمال ، ولكنها كانت مبعثرة وضعيفة . وسرعان ما أعاد وزير البحرية «حيديون ويلز» تنظيمها وتقويتها ، ثم أعلن لنكولن صرب الحصار على الشواطئ الجنوبية . وعلى الرغم من أن هذا الحصار لم يؤد إلى نتائج كبيرة في بادئ الأمر ، فقد عمل في سنة ١٨٦٣ على الحيلولة دون شحن القط إلى أوروبا واستير اد الذخائر والملابس والأدوات الطبية التي كان الجنوب في أشد الحاجة إليها . وفي تلك الأثناء بزغ نجم القائد البحري النابه « ديفيد فاراجوت » الذي قاد معركتين عظيمتين . في الأولى سير أسطولاً للشماليين في خليج المسيسيي وأرغم الجنوبين على تسليم مدينة من أكبر مدن الجنوب هي نيوأورليانز . وفي المعركة الثانيسة شي طريقه عبر المدخل المحصن لخليج « موبيل » واستولى على سفينة مصفحة من سفن الجنوب وأقفل الميناء .

وفي وادي السيسيي احرزت قوات الاتحاد عدة انتصارات متصلة . فقد بدأت باختراق خط الجنوب عند تينيسي ، ومهدت بذلك السبيل لاحتلال معظم الجزء الغربي من الولاية . وباستيلاء قوات الشمال على ميناء « ممفيس » الهام الواقع على السيسييي أصبح في وسعها التقدم مسافة ٣٢٠ كيلومتراً في قلب الجنوب . وبوجود الجسنرال يوليسيس جرانت القوي التكيمة على رأس القيادة ، تننت قوات الاتحاد هجوماً مفاجئاً على « شيلوه » الواقعة على الحاجز المشرف على نهر تيبيسي ، وقد صمدت محافظة على مواقعها حتى وصل المدد الذي مكنها من رد العدو على أعقابه . ثم تقدمت قوات جرانت في بطء وثبات نحو الجنوب وهدفها الاكبر السيطرة التامة على المسيسيي الذي كان الجزء الأدنى منه قد اخلي من الجنوبين باستيلاء فار اجوت على نيواورليانز . وكان جرانت قد حوصر مدة في فكسبرج ، حيث تحصن الجنوبيون على قمم الشاطئ العالية التي لا تستطيع البحرية ضربها . وفي سنة أسابيع . وفي ٤ يوليو استولى على المشاطئ العالية التي لا تستطيع البحرية ضربها . وأصبح النهركله الآن في قبضة الاتحاد . إلى أسفل وحول فكسبرح ، وحاصر ذلك الموقع ستة أسابيع . وفي ٤ يوليو استولى على المدينة وعلى أقوى جيش حنوبي في الغرب . وأصبح النهركله الآن في قبضة الاتحاد . وبهذا فصل الجنوبيون الى قسمين ، وأصبح من المستحيل تقريباً جلب المؤن من ولايتي تكساس وأركنساس .

وفي فرجينيا ، من الناحية الاخرى ، مني الشماليون بهزائم متتالية . فنشبت

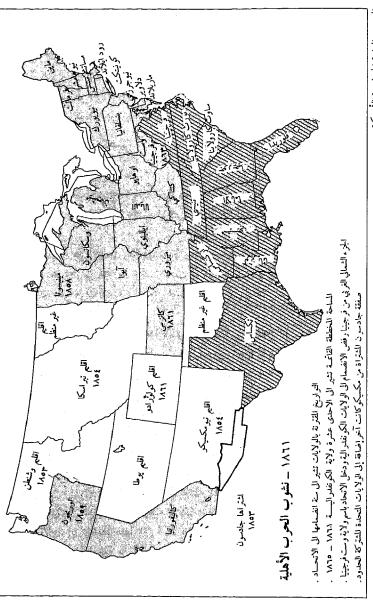

الصدر: الماحة الجيولوجية الأمريكية

سلسلة من المعارك الدامية حاول التسماليون فيها الاستيلاء على ريتشموند ، عاصمة الجنوب ، ولكنهم كانوا يردون على أعقابهم ، فقد كان الجنوبيون يتمتعون بمزيتين عظيمتسين معاقل دفاعية قوية بفضل المجاري المائية العديدة التي تقطع الطريق بين وشنطن وريتشموند ومقدرة القائدين رومرت لي وتوماس ستونوول جاكسون اللذين كاما يفوقان قواد الشمال الأولين . وقد قام قائد الشمال جورج ماكليلان بمحاولة يائسة لاحتسلال ريتشموند ، ولكن في معارك الأيام السبعة من ٢٥ يونيو الى اول يوليوسنة ١٨٦٢ ، ارتدت قوات الشمال على اعقابها بعد ان تكبد الطرفان خسائر فادحة .

# المد يبلغ ذروته ثم ينحسر

واستمر أهل الشمال يواجهون ظروفاً صعبة ويقاسون الهزائم . وكان التقدم الى ريتشموند عن طريق البر ما زالت تحف به الصعاب . وفي تتنانسيلورزفيل تقهقـــر الشماليون بعد معركة دامية ، ولكن الجنوب دفع ثمن ذلك النصر غالياً فقد كلفه حياة ستونوول جاكسون .

ومع ذلك فإن أياً من هذه الانتصارات التي أحرزها الجنوب لم يكن حاسماً . وأخذت حكومة الشمال تجند القوات من جديد ، واستأنف القتال . وفي يوليو سنة بنسلفانيا معتقداً أن الفرصة قد سنحت بعد هزيمة تشانسيلورزفيل الساحقة ، وكاد جيشه بنسلفانيا معتقداً أن الفرصة قد سنحت بعد هزيمة تشانسيلورزفيل الساحقة ، وكاد جيشه يصل الى العاصمة . ولكن جيشاً شمالياً قوياً اعـــترض سيره عنـــد جنسبورج . وهناك في معركة دامت ثلاثة أيام قام الجنوبيون بمحاولة باسلة لاختراق خطوط الاتحاد ولكنهم أخفقوا . وتقهقر جنود الجنرال في الى نهر بوتوماك بعد أن تكبدوا خسائر فادحة . وكانت قوات جرانت في تلك الأثناء تدخل فيكسبورج على المسيسيي وأصبح عصار السواحل الجنوبية نطاقاً حديدياً لم تستطع اختراقه سوى سفن قليلة . وكانت موارد حصار السواحل الجنوبية نطاقاً حديدياً لم تستطع اختراقه سوى سفن قليلة . وكانت موارد الجنوبين نوشك ان تنضب . وبدت الولايات الشمالية من ناحية اخرى اكثر رخاء من الجنوبين نوشك ان تنضب . وبدت الولايات الشمالية من ناحية اخرى اكثر رخاء من أي وقت مضى ، فمطاحنها دائرة الرحى ومصانعها تعمل بكل طاقتها ، ومزار عها الهجرة المستمى ، فمطاحنها دائرة الرحى ومصانعها تعمل بكل طاقتها ، ومزار عها الهجرة المستمى ة المستمى ة المحصولات إلى أوروبا ، وعــدد رجالها يتجـدد بسبب الهجرة المستمى ة المستمى قليلة . ومناه المستمى ة المستمى ة المستمى ة المستمى ة المستمى قليلة . ومناه على المستمى قليلة . ومناه المستمى المس

وكان تقدم جرانت البطيء والحاسم الى ريتشموند سنة ١٨٦٤ ينذر بالنهاية ، فقــد أطبقت القوات الشمالية من جميع الجهات ، وفي أول فبراير سنة ١٨٦٥ بدأ جيش الجنرال شيرمان الغربي زحفه نحو الشمال ، من جورجيا . وفي ١٧ فبراير انسحب

الجنوبيون من كولومبيا عاصمة كارولينا الجنوبية ، وسقطت تشارلستون في قبضة أسطول الاتحاد دون قتال عندما قطع الحط الحديدي الدي يصلها بالداخل . وفي تلك الأثناء أصبح موقف الجنوبيين في بيترزبورح وريتشموند عاية في الحرج ، وفي ٢ أبريل سنة ١٨٦٥ انسحب الجنرال « لي » منه وبعد أسبوع وجد نفسه في أنوماتوكس في فرجينيا بحاصره العدو ولا مناص له من التسليم .

كانت شروط التسليم سمحة تتسم بالشهامة ، وعندما عاد جرانت من الاجتماع هدّاً مظاهرات جنده وصخبهم مذكراً إياهم « بأن الثوار عادوا لنا مواطنين » وأصبحت حرب الجنوب لنيل الاستقلال « قضية خاسرة » . وكان بطل تلك « القضية الخاسرة » هو روبرت لي الذي أتار الإعجاب ببراعته في القيادة ، وبعظمته في الهزيمة . .

كذلك انجبت هذه الحرب للشمال بطلاً اعظم هو ابراهام لنكولن . رجل كان اهتمامه الأكبر ، وقبل أي شيء آخر ، هو ان يجمع الامة تانية في اتحاد لا بالقوة والقمع وانما بالسماحة والمشاعر الكريمة والدفء . وعلى الرغم من انه استخدم سلطات جديدة لم يسبقه اليها عيره من الرؤساء ، سواء في الحرب ام في السلم ، فلم يحاول ان يحالف في وقت من الاوقات مبادئ الديموقراطية وحكمها الذاتي . وفي سنة ١٨٦٤ اعيد انتخابه لرئاسة الجمهورية

# « بعيداً عن الحقد والحسد ... »

اختتم لنكولن خطابه التنصيبي التاني بهذه الكلمات: « فلنجاهد في سبيل اتمام العمل الذي بدأناه ، جهاداً بعيداً عن الحقد والحسد ، مشوباً بالعطف على النساس والصلابة في الحق ، الحق الذي وهبنا الله القدرة على معرفته وادراكه ، لنضمد جراح هذه الأمة . لنعتن باولئك الذين خاصوا غمار المعركة ، وبأراملهم وايتامهم . ولنعمل كل ما يؤدي الى السلم الدائم العادل فيما بيننا وبين انفسنا وفيما بيننا وبين سائر الأمم » . وبعد يؤدي الى السلم الدائم العادل فيما بيننا وبين الفسنا وفيما بيننا وبين سائر الأمم » . وبعد ثلاثة أسابيع ، اي بعد يومين من تسليم الجنرال « لي » القى لنكولن خطابه العام الأخرير الذي كشف فيه عن سياسة انشائية كريمة .

وفي ليلة الخميس ١٣ أبريل ، كانت مدينة وشنطن مضاءة بالانوار الساطعة احتفاء بتسليم الجنرال « لي » ، وكان هتاف الفرح ينبعث من الجماهير المحتشدة التي تحبوج بها الطرقات . وفي اليوم التالي عقد الرئيس ما قدر له ان يكون آخر اجتماع لمجلس وزرائه . فني تلك الليلة حضر لنكولن \_ مع زوجته وضيفين لهما \_ احدى التمثيليات في مسرح فورد . وكان جالساً في مقصورة الرئاسة ، وقتل بيدي ممثل متهور أحمق يدعى جون ويلكز بوث ، الذي وثب من المقصورة الى المسرح وفر هارباً . وبعد ايام اعتقل بوث في محزن للحبوب في ريف فرجينيا . ومات لنكولن في عرفة نوم في بيت يقع مقابل مسرح فورد ، صباح يوم ١٥ ابريل .

وقد قال الشاعر راسل لوويل : « لم يحدث قبل ذلك الصباح المضطرب من إبريــل

أن ذرفت مثل هذه الجموع الغفيرة الدمع الهتون لموت رجل لم تره قط ، فكأن شيئًا عزيزاً قد انتزع من حياتها تاركاً إياها أشد برودة وظلمة . وكانت تلك النظرة الصامتة التي يتبادلها العرباء في ذلك اليوم حينها تلاقوا وما تحمله من أسى ولوعة ، هي خمسير تكريم وأكبر عزاء تعبر به النفس البشرية عند فقد عزيز . فقد فقدت الرجولة التي تجمع بينهم رجلاً تربطهم به صلة الرحم » .

وكانت المهمة الكبرى الاولى التي واجهت السمال المنتصر - تحت قيادة نائب الرئيس ، اندرو جونسون ، الآن ـ هي مسألة تقرير حالة الولايات المنفصلة . ولقد كان لنكولن قد أعد العدة لها . وكانت وجهة نظره التي تمسك بها تقول ان الولايسات الجنوبية لم تنفصل بصفة قانونية في يوم من الأيام ، وانه غرّر بها مواطنون خونة تحدوا سلطة الاتحاد . وعلى هذا تكون الحرب عملاً فردياً . وفي هذه الحالة يجب ان تقتص الحكومة من هؤلاء الأفراد وليس من الولايات كلها . وعملاً بهذه النظرية أعلن لنكولن في بلاغ صدر سنة ١٨٦٣ ، انه يعتر ف بشرعية حكومة أية ولاية يؤلف فيها عشرة في المائة من ناخبي سنة ١٨٦٠ ، حكومة تخضع للدستور وتطبع قوانين الكونجرس وقرارات الرئيس . ورفض الكونجرس هذا المشروع وتحدى حق لنكولن في معالجة هذه المسألة دون الرجوع اليه .

ورغم ذلك أقام لنكولن ، حتى قبل ان تنتهي الحرب فعلاً ، حكومات في ولايات فرجينيا ، وتينيسي ، وأركنساس ، ولويزيانا . وقد عارض بعض أعضاء الكونجرس هذا القرار ، وطالبوا بفرض عقوبات رادعة على جميع الولايات المنفصلة . وكان أحد هؤلاء الأعضاء ثاديوس ستيفنز ، زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب ، الذي طالب بان يظل مزارعو الجنوب تحت الحكم العسكري فترة من الزمن .

ومن أجل معالجة احدى المسائل الرئيسية التي كانت تشغل اهتمامه وهي حالسة الزنوج المحررين ـ انشأ الكونجرس في مارس ١٨٦٥ مكتب التحرير الدي كان عليه ان يتولى الوصاية على المواطنين الزنوج وتوجيههم نحو اعالة انفسهم بانفسهم . وفي ديسمىر من ذلك العام صدَّق الكونجرس التعديل الدستوري الثالث عشر الذي ألغى الرق .

#### آراء متعارضة حول سياسة التعمير

خلال صيف سنة ١٨٦٥ ، بدأ جونسون في تنفيذ مشروع لنكولن للتعمير مع شيء من التغييرات الطفيفة . فعين بقرار منه حاكماً لكل ولاية من الولايات الجنوبية ، وأعاد الحقوق السياسية ثانية لكثير من أهل ولايات الجنوب عن طريق استخدام سلطته في إصدار العفو .

وفي الوقت المناسب عقدت المؤتمرات في كل ولاية من الولايات الجنوبية السابقة لالغاء قرارات الانفصال ورفض ديون الحرب ، ووضع دساتير جديدة . وفي النهايـــة انتخب أهل كل ولاية حاكماً ومجلساً تشريعياً ، وكان كلما وافق المجلس التشريعي في أية ولاية على التعديل التالث عشر، اعترف بقيام الحكومة المدنية فيها واعتبرت الولاية انها قد انضمت تانية الى الاتحاد .

وفي نهاية عام ١٨٦٥ ، تمت هذه العملية مع شيء من الاستثناء اليسير . ولكسن الولايات المسحة لم تكن قد استعادت تماماً مركزها السابق في الاتحاد لان الكونجرس لم يكن قد سمح بعد بادخال شيوخها ونوابها ، الذين كانوا يعدون الآن الى وشنطن لأخذ مكانهم في المجلس التشريعي الاتحادي ، الى المجلس .

وكان كل من لنكولن وجونسون قد توقعا بان يكون للكونجرس الحق في حرمان نواب الجنوب مقاعدهم فيه وذلك عموجب فقرة في الدستور تقول : « إن كل مجلس هو الحكم على مؤهلات أعضائه » . وقد حدث ذلك عندما رفض أولئك الذين رأوا معاقبة أهل الجنوب ـ بزعامة ثاديوس ستيفنز من بنسلفانيا ـ إجلاس شيوخ ونواب الجنوب المنتخبين في مقاعدهم . وفي الشهور التالية أخذ الكونجرس في وضع خطسة لتعمير الجنوب تختلف اختلافاً تاماً عن تلك التي بدأها لنكولن واستكملها جونسون .

### مخلفات الحرب

وتزايد تدريجياً التأييد الشعبي الواسع للمنطرفين من اعفاء الكونجرس الذين نادوا بوجوب منح الزنجي جميع حقوق المواطنية كاملة . وفي يوليوسنة ١٨٦٦ سن الكونجرس قانون الحقوق المدنية واقام مكتب المحررين الجديد ــ وكلاهما كان الغرض منهما الحيلولة دون اقرار التمييز العنصري من قبل مجالس الجنوب التشريعية . وقد تلا ذلك اقسرار الكومجرس التعديل المستوري الرابع عشر الدي ينص على أن « جميع الأفراد الذين ولدوا في الولايات المتحدة أو تجنسوا بالجنسية الأمريكية وخضعوا لتشريعاتها هم مواطنو الولايات المتحدة ويعتبرون مواطنين للولايات التي يقيمون فيها » .

وقد رفضت جميع المجالس التشريعية في الولايات الجنوبية التصديق على هذا التعديل ما عدا ولاية تينيسي . وصوتت بعض هذه الولايات ضده بالاجماع . فبدا لبعض الجماعات في الشمال انه اصبح من الضروري التدخل لحماية حقوق الزنوج في الجنوب . وفي قانون التعمير الصادر في مارس ١٨٦٧ ، قسم الكوبجرس ـ متجاهلاً الحكومات المدنية التي تأسست في الولايات الجنوبية ـ الجنوب الى خمس مناطق وضعها تحت الحكم العرفي . ونص القانون ايضاً على امكان التخلص من الحكومة العسكرية الدائمة ، للولايات التي استطاعت تشكيل حكومات مديبة او اقسمت يمين الولاء ، ووافقت على التعديل الرابع عشر ، ومنحت الزنوج حق الانتخاب .

وفي يوليوسنة ١٨٦٨ تم التصديق على التعديل الرابع عشر. وفي السنة التاليسة صادق الكونجرس على التعديل الخامس عشر، وأقرته المجالس التشريعية سنة ١٨٧٠، وقد نص هذا التعديل على « أن حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لن تستطيع أية ولاية أخرى إنكاره أوتعديله بسبب العنصر، أو اللون، أوحالة العبودية السابقة ».

ولما كان قانون التعمير يعد بمثابة هزيمة للرئيس حونسون فقد عمد الكونجرس إلى العمل على إقراره بهمة لا تعرف الملل ، إذ بلغ نفور الكوبجرس من جونسون حداً جعله لأول مرة في التاريخ الأمريكي ـ يتخذ التدايير لإقالة الرئيس من مصبه . وكانت أخطر التهم التي وجهها إليه الكونجرس هو اله برغم قانون «شغل الوظائف» ، قد أقصى من مجلس وزرائه أحد « مؤيدي الكونجرس » ، وهو وزير الحربية ولكن عندما حوكم أمام مجلس الشيوخ أتبت الرئيس بالبرهان القاطع أنه التزم حقوقه في إقالة الوزير . وهكذا سقطت التهمة وبتي حونسون في مصبه حتى انتهت مدة رئاسته .

وطبقاً لقانون التعمير قبل الكونجرس ، في صيف سنة ١٨٦٨ ، انضمام ولايات أركنساس ، كارولينا الشمالية ، وكارولينا الجنوبية ، ولويريانا ، وجورجيا ، وألباما ، وفلوريدا الى الاتحاد . ويمكن الحكم على مدى تمتيل تلك الحكومات السبع الجديدة ، من حقيقة أن أعلبية الحكام ، وأعضاء مجلس النواب ، والشيوخ المنتخبين كانوا رجالاً من أهل الشمال نزحوا الى الجنوب بعد الحرب جرياً وراء المجد السياسي . وقد سيطر الزنوج تماماً على المجالس التشريعية في لويزيانا وكارولينا الجنوبية والمسيسيي .

وقد لجأ بيض الحنوب \_ يدفعهم شعورهم باليأس \_ إلى وسائل غيير مشروعية معتقدين أن حضارتهم القديمة أصبحت مهددة وأنه لا يوجد سبيل قانوني لوقف مجرى الأحداث . فتكرر استخدام العنف ، وأدت أعمال العنف والتطرف والاضطرابات التي كانت تزداد يوماً بعد يوم إلى إقرار «قانون التنفيذ » سنة ١٨٧٠ ، وهو القيانون الذي فرص عقوبة شديدة على كل من يحاول حرمان الزنوج من حقوقهم المدنية .

وعلى توالي الأيام أصبح واضحاً أن مشاكل الجنوب لن تحل بالقوانين الصارمة واستمرار النزاع مع المتحالفين السابقين. وفي مايوسنة ١٨٧٧ أقر الكونجرس قانون العفو العام الذي أعاد للجميع جقوقهم السياسية باستثناء خمسمائة شخص تقريباً من أنصار التحالف. وبدأت الولايات الجنوبية - الواحدة في إثر الأخرى – وبالتدريج تنتخب اعضاء الحزب الديموقراطي لشغل الوظائف. حتى إذا كانت سنة ١٨٧٦ لم يبق للجمهوريين نعوذ إلا في ثلاث من ولايات الجنوب فقط. وبرهن انتخاب ذلك العام – وهم أعنف انتخاب شهده التاريخ الأمريكي وأكثره اضطراباً – على أن الجنوب لن يستمر له قرار حتى تسحب ممه الجيوس الشمالية. وعلى ذلك سحب الرئيس رذرفورد هايس هذه الجيوش في العام التالي ، واعترف بعشل سياسة التعمير « الراديكالية » .

وانتهى حكم الشماليين في الجنوب ، ولكن الجنوب كان حينذاك بقاعاً خربتها الحرب وأثقلت أهلها الديون بسبب فساد الحكم ، ودفعت بها الحرب العنصرية إلى الانحلال الخلقي . وبعد اثنتي عشرة سنة من التعمير « الزائف » من سنة ١٨٦٥ إلى سنة ١٨٧٧ ، بدأت الجهود الحقيقية تبذل لتعمير الجنوب من جديد .

# عهدالنوسع والاصلاح

« بجب ان نلغي كل شيء نشتم منه رائحة التمييز »

**وودرو ويلسن** في رسالة الى الكونجرس ، ٨ أبريل ١٩١٣

لولايات المتحدة الأمريكية س الرشد بين حربين عظميين ، لحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى . فني أقل من خمسين سنة تحولت من جمهورية ريفية الى دولة مدنية ، و لم يعد للحدود أثر . وانتشرت في أرحاء البلاد معامل عظيمة ، ومصانع للصلب ، وخطوط حديدية عبر القارة ، ومدن مزدهرة ، ومزارع شاسعة ، ولكن ذلك النمواقترن ببعض المساوئ . فقد أخذ الاحتكارينمو ، وساءت أحوال العمل في المصانع ، وبلغ من سرعة نمو المدن وتقدمها أنها عجزت عن إيواء عدد السكان المتزايد ولم تستطع أن تنظم شؤونهم . وزاد إنتاج المصانع على الاستهلاك في بعض الأحيان . وجاء رد الفعل لهذه العيوب من جانب الشعب الأمريكي وزعمائه السياسين جروفر وجاء رد الفعل لهذه العيوب من جانب الشعب الأمريكي وزعمائه السياسين جروفر كليفلاند ، ووليم ج. بريان ، وثيودور روزفلت ، وودرو ويلس فإن إصلاحاتهم الواضحة القوية المثالية في فلسفتها والواقعية في تنفيذها ، قد تمشت مع احتياحات البلاد . والواقع أن الأعمال التي أنجزت في عهد الإصلاح قد أدت فعلاً الى تصحيح البريع .

ويقول أحد الكتّاب «إن الحرب الأهلية كانت جرحاً بليغاً في تاريخ البلاد ، وكان نشوبها إيذاناً بتحقيق التغيير ات التي لاح طيفها في السنوات العشرين أو الثلاثين السابقة ». وقد نشّطت مستلزمات الحرب العظيمة الصناعات وعحّلت باتحاذ طريق اقتصادي كان من دعائمه الأساسية استغلال الحديد ، والبخار ، والقوة الكهربائية ، والتقدم السريع أحرزه العلم والاختراع .

وقد بلغ عدد براءات الاختراع التي منحت للأفراد قبل سنة ١٨٦٠، ستة وتلاثين ألفاً. وخلال الثلاثين سنة التالية منحت ٤٤٠,٠٠١ براءة. وفي الربع الاول من القرن العشرين ارتفع عددها الى ما يقارب المليون. وفي سنة ١٨٤٤ اتقن صمويل ف. ب. موريس التلغراف الكهربائي وسرعان ما اتصلت أجازاء القسارة

النائية شكة من الأعمدة والأسلاك. وفي سنة ١٨٧٦ عرض ألكسندر جراهم بل آلمة التليمون. وخلال نصف قرن أصبح في الملاد ١٦ مليون حهاز تليفوني عجلت في تقدم حياة الأمة الأمريكية من الناحيتين الاجتهاعية والاقتصادية. ولقد ساعد على سرعمة نمو الأعمال اختراع الآلة الكاتبة في سنة ١٨٦٧، وآلمة الحمع في سنة ١٨٨٨، وآلمة تسجيل الحسامات في سنة ١٨٩٧. وبفضل آلة صف الحروف المطبعية (الليموتيب) التي اخترعت في سنة ١٨٨٨ أصبح من الميسور طع ٢٤٠,٠٠٠ نسخة من جريدة ذات ثماني صفحات في ساعة واحدة. ورودت المصابيح الكهربائية التي اخترعها أديسون ملايين من المنازل. كذلك بلغ الحاكي حد الكمال على يد أديسون الذي اخترع الصور المتحركة بالتعاون مع جورح ايستمان. وكان من نتيجة تطبيق العلم والبراعة في هذه المحسالات وغيرها كتير، بلوغ مستوى عال من الإنتاح في شتى الميادين تقريباً.

وفي الوقت نفسه كانت صناعة الحديد والصلب وهي الصناعة الأساسية في البلاد تسير سيراً حثيثاً بحماية تعريفة جمركية عالية . وبعد أن كانت صناعة الحديد متجمعة فيما مضى على مقربة من مصادرها في الولايات الشرقية امتدت عربا بعد أن كشف علماء الجيولوجيا مصادر حديدة لها هناك . ومن المناجم التي تستحق الذكر مناجم حديد ميز ابي العظيمة عندرأس بحيرة سويرير التي أصبحت من أعظم مناطق إنتاح الحديد الخام في طبقات الأرص السطحية مما جعل عملية التعدين سهلة ورحيصة . وقد سهل نقاؤه من الشوائب الكيمائية تحويله إلى صلب جيد النوع بسعر بعادل عشر سعره السابق .

### نمو الحركة الصناعية

كان أندروكارنيجي أعظم شخصية في تاريخ صناعة الصلب ، واليه يعود معظم الفصل في التقدم الباهر الذي تم في ميدان انتاجه . وكان أندرو في الثانية عشرة من عمره حين جاء من أسكتلندا إلى أمريكا وقد ارتقى من عامل على الأنوال في مصنسع للقطن الى موظف في أحد مكاتب البرق ، تم في شركة سكك حديد بسلفانيا . وقبل أن يبلغ الثلاثين ، استتمر بما أوتي من ذكاء وبعد نظر بعض الأموال التي تركزت في صماعة الصلب عام ١٨٦٥ . وفي مدى سنوات قلائل أسس كارنيحي ، أوساهم في تأسيس شركات لصمع الجسور الحديدية وقضبان السكك الحديدية وقاطراتها و بعد عشر سنوات أصمح مصنعه الذي أقامه على مهر « المونونجاهيلا » في بنسلهانيا أعظم مصانع البلاد .

وأخذت أعمال كارنيجي التجارية تنمو وتزدهر سنة بعد أخرى ، فلم يكتف بسيطرته على المصانع الحديدية بل أخمل يبسط نفوده أيضا على مصادر الفحم الخشبي والحجري والحديد المخام الذي يستخرح من بحيرة سوبيرير. واقتنى أسطولاً من السفن التجارية يمخر البحيرات العظمى ، وشيد ميناء على بحيرة إيري ، ومد السكك الحديدية





التقاء خطي السكك الحديدية في نقطة « برومونتوري بوينت » ( الى أسفل اليسار) في سنة ١٨٦٩ أمن الاتصال بين الساحل الشرقي والساحل الغربي . ولا يقبل عن ذلك أهمية أن هذا الالتقاء حقق للمستوطنين ، أمثال اولئك الغرب تراهم في العربات والذين رحلوا من كانزس في سنة ١٨٧٧ ، خط اتصال مع المدن . وسرعان ما أخذت مزارع الغرب المزدهرة تحتاج الى معسدات ضخمة ، كالتي تظهر في الصورة فوقي ، تحصد المحاصيل وتدرسها .





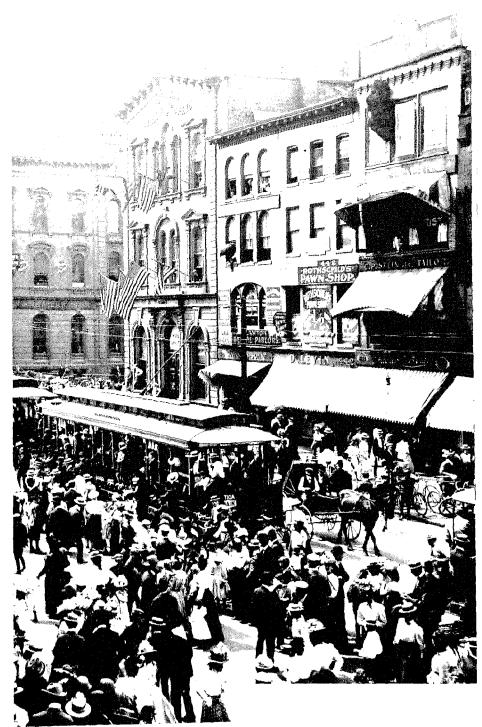

حشود المتنز هين في أيام الأعباد سنة ١٩٠٦ دليل قديم على انتقال الناس من القرى الى المدن .



عرفت أمريكما سيارة هنري فورد في سنة ١٩٠٨ . لم نكن لعبسة ، انهما غمادت بمشابسة خمادم الإنسان . وفي سنة ١٩١٣ أنشأ فورد خطوط التجميع المتحركمة (فوق وتحت ) لكي ينتج في ٩٣ دفيفية ففط ماكان يتطلب ١٤ ساعة . ومن حسنات الانتساج بالجسلسة ومزاياه أنه يقلل من التكاليف ويتبح بذلك خفض الأسعاروزيادة البيع .







في فترة الانتقال من القرن التاسع عشر الى القرن العشرين ، تفشت في أمريكا حسى الاختراع . فني تسعينات القرن الماضي ابتكر توماس اديسون كاميرا الصور المتحركة وجهازاً لعرضها (فوق) ؛ وبنجاح الأخوين رابت في الطيران لأول مسرة ، ولمسدة 90 ثمانيسة في سنة ١٩٠٣ ، بسدأ في العالم الحديسة عصر جمديسما للسفر والتجريب .





في ١٩٠٧ . تدفق عسلى نيويورك سيسل من المهاجرين بلغ عددهم ١.٣ مليون شخص . جاء كثيرون منهم سعيا وراء مزارع أفضسل . وآخرون ـ ربما مثل تلك البائلة ـ من أجسل العمل في المراكز الصناعية بالساحل الشرقي .



لتربط أحزاء ممتلكاته . وقدار تبط في عمله هذا باثني عشر عملا آحر . وكان يحصل على شروط ماسبة من شركات سكك الحديد وخطوط الملاحة . وساعده رأس ماله الوفسير على التوسع في العمل وتشغيل عدد كبير من العمال . والواقع أن أمريكا لم تشهد من قبل مثيلاً لهذا التوسع الصناعي الكبير

ورعم أن كارنيجي سيطر على صاعة الصلب رما طويلا إلا أنه لم يوفق تماماً في احتكار المصادر الطبيعية . ووسائل النقل ، والخطط الصناعية المتصلة بصاعة الصلب وقبيل انقضاء القرن التاسع عشر تأسست بعض الشركات الحديدة المنافسة ، فضاق كارنيجي بهذه المنافسة ذرعاً ، وهدد بتأسيس صناعات أصخم . ولكن نظراً لإجهاده وكبر سنه تراجع وقبل الاقتراحات التي عرضت عليه بإدماج ممتلكاته في المؤسسة الحديدة التي استولت على معظم صناعات الصلب والحديد ومشآتها في الولايات المتحدة .

وبفضل شركة الصلب الأمريكية التي تمحص عنها هذا الاندماج في سنة ١٩٠١ نشأ تطور في ميدان الصناعة كان قد بدأ نموه منذ ثلاثين عاما ، وهو انضمام الشركات الصباعية المستقلة بعضها الى بعض وتكوين شركات إتحادية أو مركزية . وقد بدأ هدا التطور أيام الحرب الأهلية وبلغ غاية قوته بعد العقد السابع ، إذ ثبت لرجال الأعمال أنهم إذا استطاعوا أن يدمجوا البيوت التجارية المتنافسة في شركة واحدة ، أمكنههم الإشراف على الإنتاج والأسواق . وقد قامت الشركات الكبرى وشركات الاحتكار لتحقيق هذه الغاية .

وهذه الشركات ، القادرة على استخدام رأس مال ضحم وعلى اعطاء المتروعات التجارية صفة الاستمرار مع دوام الرقابة والاشراف ، اجتذبت المستتمرين بالأرباح الكبيرة المتوقعة وبالخسارة المحدودة التي قد تلحق بهم في حال فشل المشروع . أما شركات الاحتكار ، التي كانت في الواقع مزيجاً من الشركات الكبرى التي يودع المساهمون فيها أسهمهم في أيدي الأوصياء الذين يديرون أعمال تلك الشركات جميعها ، فقد يسرت الاندماج على نطاق واسع كما سهلت الادارة والرقابة المركرية والمشاركة في امتيازات الاستثار . وبفضل مصادرها المالية ورأسمالها ، كانت أقدر على التوسيع ومنافسة الشركات الاجنبية ومساومة العمال الذين كانوا قد بدأوا ينظمون صفوفهم بصورة فعلية . وكذلك كانت قادرة على ان تفرض الشروط التي تتفق ومصلحتها على السكك الحديدية وان تتمتع بفوذ كبير في الناحية السياسية .

وقد تأسست بعد شركة ستامدارد أويل \_ وهي إحدى أقوى السركات الكبرى الأوائل \_ شركات احتكار أخرى تتعامل في زيت بذرة القطن ، والرصاص ، والسكر ، والمطاط . وأخذ بعض رجال الأعمال الأقوياء يرسمون لأنفسهم مناطق نصوذ صناعية . تم أسس أربعة من أشهر أصحاب مصانع اللحوم شركة تتجر في لحوم العجول ، وكان من بينهم فيليب أرمر وجوستافوس سويفت . وأحرز ماكورميك تفوقاً كبيراً في صناعة آلات الحصاد . وقد أظهرت الاحصاءات التي أجريت في سنة ١٩٠٤ ، أن

أكسار من خمسة آلاف شركة مستقلة قسد اندمجت في نحو ثلاثمائسة من شركسات الإحتكار الصناعية .

وهذا الاتجاه نحو الدمج بدا واضحاً في ميادين أخرى كالنقل والمواصلات خاصة. وتبع شركة وسترن يونيون للتلغراف وهي من أقدم المطمات الكبيرة وشركة تليفون بل ، ثم تأسست بعد ذلك شركة التليمونات والتلغر افات الأمريكية. ولقد رأى كورنليوس فاندربلت أن حسن إدارة السكك الحديدية يستدعي توحيد خطوطها فقام في العقد السابع من القرن السابع عشر بربط ثلاثة عشر خطاً حديدياً منفرداً في خط حديدي واحد يصل بين يويورك ومدينة نقلو التي تبعد عنها بنحو ٣٨٠ كيلومتراً. وفي خدلال السنوات العشر التالية أصبح يمتلك خطوطاً جديدة تصل إلى شيكاغو وديترويت ، وبذلك ظهرت سكك حديد نيويورك سنترال الى حيز الوجود وفي نفس الوقت كان يجسري الاعداد لخطوط اخرى. وسرعان ما نظمت الخطوط الحديدية في أمريكا حتى اصبحت خطوطاً رئيسية يديرها نفر قليل من الزجال.

#### تكاثر المدن والمشاكل

بهذا النظام الصناعي الحديد أصبحت المدينة هي عصب البلاد . وتركزت داخــل المدن جميع القوى الاقتصادية الهائلة مثل تجمع رؤوس الأموال الضخمة ، والمؤسسات التجارية والمالية ، وأفنية السكك الحديدية المنتشرة ، والمصانع ، وجيوش من الأفراد الذين يقومون بالأعمال اليدوية والكتابية . وبين عشية وضحاها نمت القرى فتحولت إلى بلدان ، والبلدان إلى مدن نتيجة لتجمع السكان من الريف ومن البلاد الأخرى فيما وراء المحار . وكانت نسبة من يعيشون في جماعات يبلغ تعدادها ، ، ، ، أو أكثر هي الحاد الله ١ ١٨٩٠ ، تم ١ إلى ٦ تقريباً في سنة ١٨٦٠ . وفي سنة ١٨٩٠ ارتفعت هذه النسبة الى ١ / ١٠ . وحتى عام ١٨٦٠ لم يكن عدد سكان أية مدينة يزيد على مليون سمة ، ولكن بعد ثلاثين سنة بلغ عدد سكان مدينة نيويورك مليوناً ونصف ، وزاد عدد سكان كل من شيكاغو وفيلادلفيا عن المليون . وفي خلال هذه السنوات الثلاثين تضاعف عدد سكان فيلادلهيا وبلتيمور ، وبلغ أربعة أمثاله في مدينتي ديترويت وكانساس ، عدد سكان فيلادلهيا وبلتيمور ، وبلغ أربعة أمثاله في مدينتي ديترويت وكانساس ، وستة أمثاله في كليفلاند ، وعشرة أمثاله في شيكاغو . وزاد التعداد خمسين مرة أو أكثر وفي بعض المدن التي كانت مجرد قرى صغيرة عنسد قيام الحرب الأهليسة ، متسل في بعض المسدن التي كانت مجرد قرى صغيرة عنسد قيام الحرب الأهليسة ، متسل مينابوليس وأوماها وغيرهما .

وادرك جروفركليفلاند ، الديموقراطي الذي انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية في سنة ١٨٨٤ ، حقيقة القوى التيكانت تعمل على تغيير أحوال البلاد ، فبذل بعض الجهد لضبطها والسيطرة عليها . فني مسألة الطرق الحديدية مثلاً ، احتاج الأمر الى إعادة تنظيمها نظراً لما ظهر فيها من عيوب ومساوئ ، نخص بالذكر منها التفرقة بين كبار تجار الشحن وصغارهم بتخفيض أجوركبارهم . هذا بالإضافة الى أن بعض شركات السكك

وفي خلال هذه الفترة اتجه اهتمام الرأي العام نحو شركات الاحتكار بحطى مطردة ، ولم تصبح الشركات الضخمة التي تعرضت حتى العقد التامن لهجمات المصلحين القاسية من أمثال هبري جورج وإدوارد بللامي ، هدفاً للسخط فحسب بل أصبحت قضية سياسية أيضاً . وفي سنة ١٨٩٠ صدر « قانون شيرمان » لمناهضة شركات الاحتكار وكان يهدف الى تحطيم الاحتكار قبل أي شيء . فحرم كل اتحاد للشركات التي تحول دون تبادل التجارة بين الولايات ، ونص على كثير من وسائل التنفيذ بالإضافة إلى العقوبات السديدة . ولكن القانون لم يؤد الى نتيجة كبيرة فور صدوره ، ذلك لأنه صبع في لغية عامة غير محددة . عير أنه لما تولى تيودور روز فلت الرئاسة بعد ذلك بعشر سنوات ، نفذ القانون تنفيذاً فعالاً حتى أطلق على روز فلت اسم « محطم الاحتكار » .

ورغم هذه الإتجاهات الواضحة ، كانت الصورة السياسية العامة في تلك الحقبة صورة سلبية . وقد كتب أحد المؤرخين المبرزين يقول : « لم يكن هناك من التشريعات الاتحادية التي سنت بين عامي ١٨٦٥ و ١٨٩٧ ما أثار اهتمام اولئك المواطنين سوى القوى السياسية التي تؤدي الى تعديل جوهري في العلاقات الانسانية » . فلقد تركزت حيويسة الشعب الأمريكي خلال هذه السنين في نقطة أخرى . وربما وضح العكاس هذه الصورة جلياً في تاريخ الولايات الغربية . فني سنة ١٨٦٥ امتدت الحدود على وجه العموم على طول الحدود الغربية للولايات المخاذية لنهر المسيسيي وتقدمت بحيث أصبحت تشمل الأحزاء الشرقية من ولايتي كانساس ونبر اسكا . وكانت وراء هذه المزارع الأولى الضيقة الأرجاء التي تصل إلى سفوح جبال روكي . وعلى امتداد ١٦٠٠ كيلومتر تقريباً تقوم الأرجاء التي تصل إلى سفوح جبال روكي . وعلى امتداد ١٦٠٠ كيلومتر تقريباً تقوم سلاسل الجبال الضخمة الغنية في معظمها بالفضة والذهب وغيرهما من المعادن . وبمحاذاة المحيط الهادي انبسطت إذ ذاك مساحات جديدة من السهول والصحارى الممتدة إلى الغابات الساحلية والى المحيط . وبالاضافة الى المقاطعات الآهلة بالسكان في كاليفورنيا الغابات الساحلية والى الحيط . وبالاضافة الى المقاطعات الآهلة بالمحدود فقط .

### توفر الفرص في الغرب

وبعد مضي ربع قرن أصبح معظم هذه الجهات منقسماً إلى ولايات ومقاطعات. وقد شجع حركة الاستعمار « قانون الإستيطان » الذي صدر في سنة ١٨٦٢ ، إذ منت دون مقابل ضياعاً تبلغ مساحة الواحدة منها ١٦٠ فداناً للمواطنين الذين يقيمون في الأرض ويصلحونها. ولم تأت سنة ١٨٨٠ حتى تم توزيع حوالي ٢٠٠،٠٠٠ فدان بين الأفراد بموجب هذا القانون. وانتهت الحروب التي دارت رحاها مع الهنود، وانتشر المعدنون في الأرض ويقيمون وانتشر المعدنون في الأرض ويقيمون كجماعات صغيرة في ولايات نفادا، وموتنانا، وكولودادو. وقد ادعى مربو الماشية

الذين استغلوا المراعي الواسعة ملكية المنطقة الواسعة التي تمتد من ولاية تكساس إلى مابع نهر الميسوري. وكذلك شق الرعاة طريقهم الى الأودية ومنحدرات الجبال ، تم اندفع المزارعون زرافات متعاقبة إلى السهول والأودية وسدوا التغرة بين السرق والغرب ، حتى إذا حلت سه ١٨٩٠ كانت الحدود قد اختفت ، واشتغل خمسة أو ستة ملايسين من الرجال والنساء حينداك بزراعة الأراضي التي كانت ، قبل عقدين فقط ، ترعى فيها قطعان الجاموس .

وقد ساعدت الطرق الحديدية على سرعة استعمار هذه الللاد . وفي سنة ١٨٦٢ وافق الكومجرس على إصدار قانون يمنح « شركة يونيون باسيفيك » للسكك الحديدية امتيازاً مدت بموجبه خطاً نحو الغرب من مدينة كاونسل بلهس ، بولاية ايوا . وفي الوقت نهسه أخذت شركة سنترال باسيفك تمد الخطوط الحديدية شرقاً من ساكر امنتو ، في ولاية كاليفورنيا . ولقد اهتزت البلاد لاقتراب هذين الحطيم الحديدين شيئاً فشيئاً ثم اتصالهما في آخر الأمر في نقطة برمونتري ، في ولاية يوتاه ، في ١٠ مايو سنة ١٨٦٩ . فأصبحت المرحلة الشاقة التي كان المسافر يقطعها في شهر بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي لا تستغرق إلا وقتاً يسيراً . ولقد نمت شبكة الخطوط الحديدية عبر القارة نمواً مطرداً . فما حلت سنة ١٨٨٤ حتى كانت أربعة خطوط حديدية عظيمة قد ربطت منطقة أواسط وادي المسيسي بالمحيط الهادي .

واجتذبت المناطق الجبلية أول مجموعة عظيمة من السكان اندفعت نحو أقصى الغرب. إذ اكتشف الذهب في كاليفوريا سنة ١٨٤٨، وفي كولورادو ونيفادا بعد ذلك بعشر سنين، وفي مونتانا وويومنج في العقد السابع، وفي التلال السوداء بداكوتا في العقد الثامن. وفي جميع أرجاء هذه المساحات استكشف المعدنون البلاد، وأقاموا المجتمعات، وأسسوا المستعمرات الدائمة، وبينا كان القوم يبقبون في التلال أدرك بعضهم أن الزراعة ميسورة وتربية الماشية ممكنة في تلك المنطقة. وقد استمرت جماعات قليلة تشتغل بالتعدين وتكاد تنقطع له، ولكن ظهر في النهاية أن ثروة مونتانا وكولورادو وويومنج وإيداهوكما كانت الحال في كاليفورنيا - تتركر في الزراعة والرعي.

وأصبحت تربية الماشية التي كانت منذ عهد طويل صناعة هامة في ولاية تكساس، اكتر ازدهاراً بعد الحرب ، عندما أخذ المغامرون يدفعون مواشيهم ذات القرون الطويلة عبر الأراضي الحكومية حتى إذا ما وصلت محطات السكك الحديدية في كانساس حيث تعد للتصدير ، كانت أكبر وأسمن مما كانت عليه قبل الرحلة ذلك لأنها كانت ترعى أينما سارت . وسرعان ما أصبحت هذه الرحلة الطويلة شيئاً عادياً ، حتى أن المرء ليرى مئات الكيلومتر ات من الطرق وقد قطعتها الماشية في سفرها صوب الشمال . وانتشرت تربيسة الماشية انتشاراً سريعاً عبر منطقة ميسوري ، كما انتشرت المراعي الفسيحة في كولورادو ، وويومنج ، وكانساس ، ونبراسكا ، وفي منطقة داكوتا ، وازدهرت المدن الغربية ماعتبارها مراكز لذبح الحيوانات وإعداد اللحوم .



ولقد أضافت تربية الماشية على البلاد لوناً جديداً من الحياة تميز فيه راعي البقر المشهور. ويقول تيودور روز فلت رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون ، من ذكرياته الشخصية في داكوتا و هله عشنا عيشة حرة جافة بخيولنا وبنادقها ، وعملها تحت أشعة الشمس في منتصف فصل الصيف ، حين كانت السهول الفسيحة تتألق وتموج في حرارة القيظ ، وعرفنا ألم البرد وقسوته حين كما بمتطي جيادنا وشجول حول الماشية بالليل في أواخر الخريف. ولكما شعرنا بحرارة الحياة تسري في دمائنها ، وكانت حياتنا تنمثل في جلال العمل وبهجة العيش » .

وقد بلغ عدد الماشية التي نقلت من تكساس لقضاء الستاء في أعالي سهول كولورادو وويومنج ومونتانا ، بين سنتي ١٨٦٦ و ١٨٨٨ ، ستة ملايين رأس ، و بلعت تربية الماشية ذروة از دهارها حوالي سنة ١٨٨٥ . وكانت المنطقة ، قد أنهكها الرعي حتى لم تعد تصلح « للرحلة الطويلة » ، وكانت قد بدأت السكك الحديدية تشقها . وعلى مقربة من الرعاة علا صوت عربات المزارعين تحمل نساءهم وأطفالهم ، وأصوات خيول الجر، والأبقار والحنازير . وبمقتضى قانون الإستيطان حدد المزارعون الأراضي التي ادعوا ملكيتها ، وأحاطوها بالأسلاك الشائكة ، وأقصوا الرعاة عن الأراضي التي استولوا عليها دون أن يكون لهم حق فيها . وسرعان ما فقد « الغرب الموحش » ملامحه الرومانتيكية .

# العلم والآلة في خدمة المزارع

ورغم الحطوات الضخمة التي حطتها الصناعة ، فقد ظلت الزراعة المهنة الأساسية التي احترفها السواد الأعظم من السكان في انحاء البلاد . وكما هي الحال بالنسبة الى الصناعة التي نمت وترعرعت في السنين التي تلت الحرب ، كانت الزراعة كذلك تمر في طور انقلاب فانتقلت من زراعة تعتمد على العمل اليدوي ، الى رراعة ميكانيكية ، ومن زراعة تهدف الى سد حاجات البلاد ، الى رراعة تجارية . وبين سنتي ١٨٦٠ و١٩١٠ راد عدد المزارع في الولايات المتحدة الى ثلاثة امتال ما كان عليه ، بحيث ارتمع من مليونين الى ٦ ملايين . واربت المساحة المرروعة على ضعف ما كانت عليه فزادت من مليون فدان الى ٨٨٠ مليون فدان .

وحلال الفترة بين سنتي ١٨٦٠ و ١٨٩٠ فاق انتاج بعض المحاصيل الأساسية مشل القمح ، والذرة ، والقطن ، كل الأرقام السابقة في الولايات المتحدة . وفي نفس هذه الفترة زاد عدد سكان البلاد عن الضعفين وكانت معظم الزيادة في المدن . غير ان المزارع الأمريكي زرع كميات كافية من الحبوب والقطن ، وقام بتربية اعداد كافية من الأبقار والمخنازير ، وانتج ما يكني من الصوف لا لسد حاجة العمال الأمريكيين وعائلاتهم فحسب بل وكذلك لتكوين فائض متزايد ابداً .

وتمة عوامل عديدة قد أدت الى هذا العمل العظيم . أحد هذه العوامل هو التوسع نحو الغرب ، وعامل آخر هو استخدام الآلات في العمليات الزراعية . فالمزارع الـذي كان في سنة ١٨٠٠ يستعمل منجل الحصاد اليدوي لم يكن يتوقع ان يحصد اكتر من نصف فدان من القمح في اليوم. وباستخدامه ، بعد ٣٠٠ سنة ، آلة الحصاد تمكن من ان يحصد فدانين في اليوم الواحد . وفي سنة ١٨٤٠ حقق سايرس ماك كورميك معجزة ، هي حصد خمسة فدادين أوستة في اليوم الواحد باستخدام الآلة العجيبة التي استغرق صنعها عشر سنوات . وقد هداه بعد نظره إلى أن يتجه صوب الغرب إلى شيكاغوالناشئة في البراري حيث أنشأ داراً لصناعة آلات الحصاد الميكانيكية ، حتى إذا كانت سنة ١٨٦٠ بلغ عدد آلات الحصاد التي باعها ربع مليون آلة .

وسرعان ما تولى اختراع الآلات الزراعية الأخرى ، مثل المحصدة الآلية والدَّراسة وأخرى للحصاد والتذرية . وظهرت كدلك آلات لزراعة الذرة ، وأخرى لقطعها وتقشيرها ، وآلة فرز القشدة ، وآلة نثر السماد ، وآلة زراعة البطاطس ، وآلة تجفيف الحشائش ، وجهار التعريخ ومثات اخرى من الاختراعات .

ولم تكن النهضة العلمية بأقل أهمية من الآلات في الثورة الزراعية . وبمقتصى قانون موريل الذي صدر في سنة ١٨٦٢ ، خصص الكونجرس من أراضي الدولة مساحة لكل ولاية لتقيم عليها الكليات الزراعية والصناعية . وكانت هده المعاهد بمثابة مؤسسات تعليمية ومراكز للأبحاث في فنون الزراعة العلمية ، ثم اعتمد الكونحرس بعد ذلك الأموال اللازمة لإنشاء محطات للتجارب الزراعية في جميع أرجاء البلاد ، كما منح وزارة الرراعة ما يلزم من الأموال للأبحاث . فاشتغل العلماء في مستهل القرن الجديد في العديد من المشروعات الزراعية في أنحاء البلاد .

أحد هؤلاء العلماء ، وهو مارك كارلتون ، اوفدته وزارة الرراعة إلى روسيا ، وهناك وجد نوعاً من القمح الشتوي الذي يقاوم العفن والجفاف فاستورده ، وشكل محصول هذا القمح أكثر من نصف مجموع إنتاج القمح في الولايات المتحدة . وتمة عالم آخر هو ماريون دورست الذي تغلب على كوليرا الخنازير المخيفة ، وتغلب جورج مولر على الحمى القلاعية المخية . وحمل أحد هؤلاء الباحثين بعض أنواع الذرة الوافر المحصول «كفير» من شمال أفريقيا الى أمريكا . واستورد باحث آخر من تركستان نبات البرسيم الحجوازي ذا الزهرة وأنتج لوثر بير مانك ، في كاليفورنيا ، عينات من أنواع الفاكهة والمخضروات الجديدة . وفي ولاية ويسكونس اخترع ستيفن بابكوك آلة لاختبار الدسم وتقدير نسبته في اللبن . وفي معهد تسكيحي في ألباما ، اكتشف العالم الزنجي العظيم جورج وشنط كارور مئات من المنافع الجديدة للفول السوداني ، والبطاطس الحلوة ، وفول الصوبا .

# فترات عصيبة تواجه المزارع

وعلى الرغم من هذا التقدم الرائع تعرض المزارع الأمريكي لفترات عصيبة خلال القرن التاسع عشر وقد اشتركت في ذلك عدة عوامل جوهرية ، كاستنفاد خصوبــــــة

التربة ، وتقلبات الطبيعة ، والاسراف في إنتاح المحاصيل الزراعية الرئيسية ، وهبوط مستوى الاكتفاء الذاتي ، ونقص التشريعات الملائمة التي تهدف الى حماية المزارعــين ومساعدتهم . فقد انهكت التربة في الجنوب مدة طويلة نتيجة لزراعة التبغ والقطن بصفة دائمة مستمرة ، أما في الغرب وفي السهول فقد اجتاحت الأراضي الزوابع ، وأتلفها جرف المياه للتربة ، والآفات التي سببها انتشار الحشرات .

ولم تكن سرعة استخدام الآلات الزراعية على نطاق واسع غربي المسيسيي خيراً كلها ، إذ شجعت كثيرين من كبار المزارعين على زيادة رقعة الأراضي التي يملكونها ملا روية ، كما شجعتهم على تركيز اهتمامهم في المحاصيل الأساسية ، وأتاحت لهم تفوقاً ملحوظاً على صغار المزارعين ، وكانت عاملاً في تطور استئجار الأراضي وفلاحة الأرض على نطاق واسع . وكان لا مد من أن تبقى هذه المشكلات قائمة لعدة سنوات حتى أصبحت الأساليب الحديتة في المحافظة على حصوبة التربة أمراً معترفاً به ومقبولاً .

وكانت مشكلة الأسعار أشد تعقيداً من هذاكله ، ومع ذلك فقد كانت أكثر منها قابلية للحل ، وأسرع استجابة لتدابير العلاج . فبينا كان الفلاح يبيع حاصلات في السوق العالمية حيث المنافسة على أشدها كان يشتري حاجاته ومؤبه وادواته من السوق المحلية التي فرضت الضرائب لحمايتها من المنافسة . فكان التمن الذي يحصل عليه لقاء ما يصدره من قمح وقطن ولحوم يخضع للمنافسة في الأسواق العالمية . بينا كان الثمن الذي يجب عليه أن يدفعه ليحصل على الآلات والأسمدة ، والأسلاك الشائكة تحت رحمة شركات الاحتكار التي كانت محمية بالتعريفة الجمركية . وبين سنة ١٨٧٠ وسنة المحاصيل الزراعية الأمريكية إلا ٥٠٠ مليون دولار في الوقت الذي زادت فيه قيمة السلع المصنوعة بمقدار ستة بلايين دولار .

وقد كان فقدان التوازن الاقتصادي سساً في تكوين المنطمات الزراعية لبحث الأساب العامة للشكوى واقتراح وسائل العلاح. وقد شكلت معظم هـذه المنظمات على غرار منظمة جرينج التي تأسست في سنة ١٨٦٧. وفي خلال سوات قلائل كانت هناك منظمات في كل ولاية تقريباً، يزيد عدد الأعضاء المشتركين فيها على ١٥٠ الف نسمة. وقد بدأت هذه الجماعات غالباً كمنظمات اجتماعية ترمي الى تخفيف عزلة الفلاح، بيد أنه لم يكن هناك مفرّ من اتجاه الأعضاء الى المناقشات في شؤون عملهم وفي السياسة. وسرعان ما انشأت هذه المنظمات مؤسسات تعاوية لخدمة الأسواق ومخازن تعاونية بسل ومصانع أيضاً. وفي بعض الولايات الوسطى الغربيسة أنتحب منهم أعصاء للمحالس التشريعية.

على أن الحركة بعثت من حديد في صورة اتحادات للمزارعين كانت تصم بحلول عام ١٨٩٠ نحو مليوني عضو. وبالإضافة الى البرىامج التعليمي الضخم تقدمت هـذه الجماعات بطلبات ترمي الى سن قوانين للإصلاح السياسي. تم لم تلبت هذه الاتحادات

أن تطورت الى جماعة يدين أعضاؤها بمبادئ سياسية . وعارضت هذه الجماعة ــ التي عرفت باسم الحزب الشعبي ــ الحزبين الديموقراطي والحمهوري معارضة عنيفة .

## الحماس للحزب الشعبي

ولم يعرف تاريخ السياسة الأمريكية شيئاً يشبه هذا الحماس للحزب الشعبي الدني اجتاح البراري ومناطق القطن . فكان الفلاحون يحسدون زوجاتهم وأولادهـم في مركباتهم الصغيرة بعد فراغهم من عملهم اليومي الشاق إلى مكان الاجتماع حيث يقابلون خطب زعمائهم العاطفية الحارة بالاستحسان . وقد أسفرت انتخابات سنة ١٨٩٠ عن تولي هذا الحزب الجديد زمام السلطة في اثنتي عشرة ولاية من الولايات الجنوبيــة والغربية ، وأرسلت عشرين شيخاً ونائباً الى الكونجرس . ووضع الشعبيون الدين شجعهم هذا النجاح برنامجاً تقدمياً ، وطالبوا بتحقيق إصلاحات عامة تشمل ضريبــة الدخل ، ونظاماً وطنياً للسلفيات الزراعية ، وتأميم السكك الحديدية ، وتحديد ساعات العمل بثاني ساعات يومياً ، وزيادة النقد وذلك بسك نقود فضية بدون تحديد .

وقد ظهرت قوة الحزب الشعبي واضحة جلبة في الغرب والجنوب ، في انتخابات سنة ١٨٩٢ ، ولكن بالرغم من ان مرشح الحزب للرئاسة قسد نال أكثر من مليون صوت ، كان المرشح الديموقراطي ، جروفر كليفلاند ، هو الذي انتحب . وبعد ذلك بأربع سنوات اتحد أعضاء الحزب الشعبي الناشئ ، مع الحزب الديموقراطي في كل مكان تقريباً . وتوصلوا الى التأثير على زعماء الديموقراطيين الجدد لاتخاذ من مشكلسة العملة قضية سياسية رئيسية .

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسير ، منذ تأسست ، وفق نظام نقدي معدني مزدوج فكانت الحكومة مقيدة بسك جميع كميات الذهب أو الفضة التي يمكن أن ترد إلى دار سك النقود إلى دولارات . وقد أعاد الكونجرس تنظيم العملة في سنة ١٨٧٣ وألغى فيما ألغى الدولار الفضي من قائمة الدود الرسمية للدولة ولم يسترع هذا القانون كثيراً من الانتباه في ذلك الوقت نظراً لندرة معدن الفضة . ولم تكن هناك في الواقع دولارات فضية متداولة لمدة أربعين سنة ، ولكن الأمر تغير فجأة بكشف مناجم الفضة بالذات في المناطق الجبلية في الولايات الغربية وفي الوقت نفسه بطل في كثير من البلاد الأوروبية التعامل بالفضة وأصبحت المقادير الضخمة من الفضة في متناول الأيدي .

واذكانت البلاد تقاسي من الركود الاقتصادي بادر اصحاب الأراضي في الغرب والجنوب الى المطالبة بالعودة إلى سك العملة الفضية دون تحديد ، وعاونتهم في هـذا الطلب جماعات العمال في المراكز الصاعية الشرقية ، ذلك لأنهم جميعاً يعتقـــدون أن متاعبهم نتيجة لقلة العملة المتداولة ، كذلك اعتقد هؤلاء أن زيادة كمية النقود المتداولة تؤدي بطريق غير مباشر الى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ورفع مستوى الأجور في

الصناعة ، كما زعموا أن ذلك الإجراء سوف يساعد على الوفاء بالديون . بينما اقتنسع المحافظون من ناحية أخرى بأن متل هذه السياسة تسبب كارتة مالية ، إذ لو حــــدث ارتباك مالي فلن يمكن وقفه وينتهي الأمر بالحكومة حيئذ إلى الإفلاس . وأكـــدوا أن الذهب وحده هوالذي يؤدي الى ثبات الأسعار .

وقد وجد أنصار العملة الفضية ـ من الديموقراطيين والحزب الشعبي القديم ـ قائداً لهم في شخص وليم جنيسجز بريان ، من ببراسكا ، ورسحوه للرئاسة في انتخابات سنة ١٨٩٦ غير أن حربه كان منقسماً على نفسه في الوقت الذي كان فيه خصومه أقوياء ، ففاز وليام ماكيلي بالرئاسة وتموق عليه سصف مليون صوت . ومع ذلك فقد أصبحت حملة بريان الانتحابية قصة عجيبة يتناقلها الناس . وإذا نحن استتينا سياسته المالية ، وجدنا أن أغلب آراء الشعبيين والديموقراطيين الزراعيين قسد أصبحت بعد ذلك تشريعاً . وكذلك دلت هذه الحملة الانتخابية بالدليل القاطع على التماسك المذي وصل إليه الاتحاد بين الولايات منذ الحرب الأهلية . ومع ان مظالم المزارعين لم تكن في جوهرها أقل أهمية من مظالم أصحاب العبيد ، فلم يتر أحد شيئاً عن مسألة الالغساء أو الانفصال .

#### اسبانيا تخسر الحرب والمستعمرات

وقد تحلت الوحدة القومية بصورة اكتر وضوحاً في أتناء الحرب مع اسبانيا في عام ١٨٩٨. اذ استمرت اسبانيا تحكم جزيرة كوبا الواقعة الى جنوب شبه جزيرة فلوريدا ـ التي ازدهرت تجارتها اذ ذاك مع الولايات المتحدة. وفي سنة ١٨٩٥ انفجر غضب أهل كوبا في حرب لنيل الاستقلال .

وراقبت الولايات المتحدة مجرى الثورة في اهتمام بالغ ، إذ كان معظم الأمريكيين يعطفون على الكوبيين في حركتهم الاستقلالية. ولكن الرئيس كليفلاند كان قد عقد العرم على البقاء على الحياد . على أنه بعد ثلاثة أعوام في عهد رئاسة ماكنلي مطمت السفينة الحربية «مين » التابعة للولايات المتحدة بينما كانت راسية في ميناء هاوانا ، وقتل ٢٦٠ رحلاً من بحارتها ، فأدى ذلك الى اشتداد الحماس القومي وانفجاره . وقد حاول ماكنلي الاحتفاظ بالسلام الى حين ولكنه رأى بعد بضعة أشهر أنه لا جدوى من المماطلة والتأخير فأوصى بالتدخل المسلح

وكانت الحرب مع اسبانيا سريعة وحاسمة ، وخلال الأربعة أشهر التي استغرقتها لم تهزم أمريكا هزيمة واحدة تذكر. فبعد اعلان الحرب باسبوع قدم الكومودور جورج ديوي ، الذي كان حينئذ في هونج كونج ، الى الفليين على رأس اسطوله المؤلف من ست سفن . وكانت اوامره تقضي بمنع الاسطول الاسباني الراسي هاك من القيام بأعمال حربية في المياه الأمريكية . وانطلق يدمر الاسطول الاسباني باسره دون ان يقتل

أمريكي واحد. وفي ذلك الوقت نزلت الى البر الكوبي قوات من الجيش قرب سانتياجو حيث انتصرت في سلسلة معارك واطلقت نيرانها على المياه ، فخرجت من مياه خليسج سانتياجو اربع مدمرات اسبانية ، وما لبثت ، بعد ساعسات قليلة ، ان تحولت إلى هياكل محطمة .

ومن بوسط إلى سان و انسيسكو أطلقت الصعارات ورفرفت الاعلام حين وصلت الأنباء بسقوط سانتياجو. وأسرعت الصحف فبعثت بمراسليها إلى كوبا والفليبسين وأشاد هؤلاء المراسلون بأبطال الأمة الحدد الذين اشتهر بينهم جورح ديوي ، بطل مانيلا، وتيودور روز فلت قائد « الفرسان العتاة » وهم كتيبة من الحيّالة المتطوعين الذين جندهم للخدمة في كوبا . وقبل مصي زمن طويل طلبت أسبانيا الصلح ، فوقعت في ١٠ ديسمبر سنة ١٨٩٨ ، المعاهدة التي بمقتضاها سلمت أسبانيا كوبا الى الولايات المتحدة لتحتلها مؤقتاً ، تمهيداً لاستقلالها . وباضافة الى ذلك تخلت اسبانيا عن بور توريكو وجوام مقابل تعويضات الحرب ، كما تركت الفليبين مقابل ٢٠ مليون دولار

وبعد أن استقرت الولايات المتحسدة في الفلبين عقدت أمريكا كثيراً من الأمل في القيام بتجارة واسعة البطاق مع الصين ، فمنذ هز مت اليابان الصين في سنة ١٨٩٤ مـ ١٨٩٥ استولى عسدد من الأمم الاوروبية على القواعد البحرية واستأجرت الأراضي ، وأشأت هناك مناطق النفوذ . ولم يكن احتكار التجارة هوكل ما حصلت عليسه من كسب فحسب بل إنها اكتسبت فوق ذلك انفرادها باستثمار رؤوس أموالها في إنشاء السكك الحديدية واستغلال المناجم في المناطق المجاورة .

وكانت الحكومة الأمريكية تتمسك دائماً في علاقاتها الدبلوماسية مع الشرق بالمساواة في الامتيازات التجارية التي تمنح لجميع الدول ، ولكي تحتفظ بهذا المبدأ كان لا بد من أن تنتهج سياسة جريئة . وفي سبتمبر سنة ١٨٩٩ وجه وزير الخارجية جون هاي للدول التي يعنيها الأمر مذكرة دورية ، فاتفقت كلها على « مبدأ الباب المفتوح » لجميع الأمم في الصين ــ بمعنى أن تتكافأ الفرص التجارية بما في ذلك المساواة في التعريفة الجمركية ، ورسوم الموانئ ، وأجور السكك الحديدية في جميع المنساطق التي تشرف عليها تلك الدول .

ولكن الصينيين ثاروا في وجه الأجانب في سنة ١٩٠٠ ، وفي شهر يونيو استولى الثوار على بيبنج وحاصروا المفوضيات الأجنبية هناك . وفي الحال أعلن «هاي » لجميع الدول بأن الولايات المتحدة سوف تقاوم أي إخلال بحقوق الصين الإقليمية أو بسياسة «الباب المفتوح». وبعد قمع الثورة تطلب الموقف كل ما يملك الوزير من براعة وحدق لتنفيذ البرنامج الأمريكي وحماية الصين من دفع التعويضات الفادحة . وفي اكتوبر من تلك السنة أعلنت بريطانيا وألمانيا مرة أخرى تمسكهما بسياسة «الباب المفتوح» والمحافظة على استقلال الصين ، وتبعتهما الأمم الأخرى على الفور .

وفي ذلك الوقت أعطت انتخابات الرئاسة سنة ١٩٠٠ الشعب الأمريكي فرصة

للحكم على حكومــة ماكنلي ، خصوصاً فيما يتعلق بسياستــه الخارجية . وقد عبر الجمهوريون في اجتماع فيلادلفيا عن سرورهم واعتباطهم بما أحرزوه من فور في الحرب ضد أسبانيا ، واستعادة الرحاء وما بذلوه من جهد للحصول على أسواق جديــدة عن طريق سياسة « الباب المفتوح » . وكان انتحاب ماكــلي للرئاسة مع تيودور روزفلت نائباً للرئيس ، حاتمة المطاف . ولكن الرئيس لم يعش طويلاً ليتمتع بالنصر . فني سبتمبر سمة ١٩٠١ وبينا كان يساهد معرضاً في بفالو بنيويورك أطلق عليه أحد القتلة الرصاص فخر صريعاً ، ورفع موت ماكنلي تيودور روزفلت إلى كرسي الرئاسة

## عهد النقد الاجتماعي

وصاحب اعتلاء روزفلت كرسي الرئاسة ظهور عهد جديد في حياة أمريكا السياسية في الشؤون الداخلية والخارجية جميعاً. فقد أصبحت البلاد آهلة بالسكان وزالت الحدود وتطورت الأمة من حمهورية صغيرة مناصلة الى دولة من الدول العظمى. وصمد نظامها السياسي لتقلبات الحروب الأهلية والخارجية كما تحملت تقلبات الرخساء والأزمات. وتقدمت الزراعة والصناعة وتحققت الى حد كبير أمية التعليم المجابي ، كما ظلت حرية الصحافة وحرية العبادة تسيران وفق المثل العليا. ومع ذلك كلمه فإن الأمريكيين المفكرين لم يرضوا عن الحالة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، إذ توطدت الأعمال الكبيرة بشكل لم يسبق له مثيل ، وكان زمام الحكومة المحلية والبلدية نو جميع مرافق المجتمع .

وعلا الاحتجاج الصارخ في وجه هـده المساوئ واستطاع أن يصبغ التفكير الأمريكي والسياسة الأمريكية بصغته الخاصة من سنة ١٨٩٠ إلى الحرب العالمية الأولى تقريباً . ومنذ مستهل الانقلاب الصناعي كان المرارعون في نضال مع المدن وفي كفاح مع الفئة الجديدة من أصحاب الصناعات البارزين . ومنذ العقد السادس من القرن التاسع عشر بدأ المصلحون يهاجمون بالنقد المر نظام المحسوبية الشائعة حيث كانت الشخصيات السياسية الناجحة توزع على أنصارها المناصب الحكومية . وبعد نضال دام ثلاتين سنة نجح المصلحون في إقرار قانون بدلتون الخاص بموظني الحكومة في سنة ١٨٨٣ .

وكان هذا القانون الذي دعم نظم الكفاية في وظائف الحكومة ، بداية الاصلاح السياسي . كذلك احتج عمال المصانع على ما يعانونه من مظالم ، وارتفع عدد أعصاء جمعية « فرسان العمل » التي تأسست في سنة ١٨٦٩ لحماية انفسهم الى ٧٠٠ الف عضو حوالي عام ١٨٥٥ . وبعد هذا التاريخ تردت هذه المنظمة ولكن سرعان ما حلَّ محلها اتحاد العمال الأمريكي الذي ضم نقابات من ارباب الحرف والصناعات . وبحلول سنة اتحاد العمال قوة لا يستهان بها .

وتكاد كل شخصية من الشخصيات البارزة في هذه الفترة سواء في السياسة ، أو ١١١١ الفلسفة ، أو العلوم ، أو الأدب ، تستمد جزءاً من شهرتها من اتصالها بحركة الإصلا وكان كل ابطال هذه الفترة مصلحين يعبرون على احتجاجهم الشديد على الأساليب والمبه المورونة على الجمهورية الريفية في القرن الثامن عشر التي لم تعد تتناسب مع دولة مدني القرل العشريل . وسهدت الفترة ما بين سنة ١٩٠٨ وسنة ١٩٠٨ ، أعظم نشاط اصلا عرفته البلاد . وقبل ذلك بسنوات ، عرض مارك توين ، في سنة ١٨٧٧ ، بالمجت الأمريكي في نقده الدقيق في مجلة « جيلدد ابيج » ثم ظهرت مقالات لاذعة عن الشرك والشؤون المالية ، والأطعمة الهاسدة ، والسكك الحديدية . في الصحف اليومية ، والشؤون المالية ، والأطعمة الهاسدة ، والسكك الحديدية . في الصحف اليومية ، سنكلير إلى القصة كوسيلة للتعبير ، في شرقصة تسمى « العابة » اظهر بها سوء الاحو الصحية في مصان تعبئة اللحوم الكبرى بشيكاغو ، وتحدث فيها عن سيطرة شرك اللحوم الاحتكارية على تموين الأمة باللحوم . وقد سهلت قصتا تيودور دريزر وهم اللحوم الاحتكارية على تموين الأمة باللحوم . وقد سهلت قصتا تيودور دريزر وهم اللحوم الناس « الحفرة » كثيراً من مظالم المزارعين . وكشفت قصة لنكولن ستي اللسماة « محاري المدن » عن الفساد السياسي . وكان لهذا « العرض الأدبي » تأثر حيوي في حمن الناس على العمل .

وقد دفعت أكتر أعمال الكتاب المتطرفين ويقظة الشعب ، السادة السياسيين اتحاد تدابير عملية . وأخذت عدة ولايات تس قوانين تهدف الى تحسين أحوال النا في معيشتهم وعملهم . فدعمت مثلاً قوانين العمل المخاصة بالأطفال ، وسنت قوانب حديدة رفعت الحد الأدبى للسن ، وأنقصت ساعات العمل ، وقيدت العمل الليلي وألزمت إرسال الأطفال إلى المدارس .

### اصلاحات تستهدف تحسين أحوال الناس

وفي ذلك الوقت كانت معظم المدن الكبرى وأكثر من نصف الولايات قد قرر ا اعتبار العمل اليومي ثماني ساعات في الأعمال العامة . كذلك عني أولو الأمر مقوانـــ التعويض الخاصة بالعمال مما جعل أصحاب الأعمال مسؤولين قانوناً عما يصيب العما من أضرار في أثناء تأدية أعمالهم . وسنت ايضاً قوابين جديدة للدخل فرصت عــــ التركات ، وعلى الدخل ، والممتلكات ، وأرباح الشركات الكبرى ، بهدف إلقاء أعب الحكومة على الأعنياء من أفراد الشعب .

وقد اتضح للكثيرين ـ والرئيس ثيودور روزفلت بنوع خاص ـ أنه ليس م الممكن حـل معظم المشكلات التي واجهها المصلحون ما لم تعالج على نطاق قومـ وقد بدأ روزفلت ، الذي كان شديد التحمس للاصلاح ومصمماً عـلى ان يقــد للشعب عهداً عادلاً ، سياسته الخاصة بزيادة الرقابة الحكومية ، بتنفيده للقوانين المناهض لشركات الاحتكار . وكان امتداد متل هذه الرقابة على سكك الحديد من أبرر الأعمـاا التي تمت في عهده ، وقد أطلق هو نفسه على مشكلة تنظيم السكك الحديدية اسم " القضية العطمى " واعتمد قانوس هامين لأعراص التنظيم وقد بص أحدهما وهو قانون الكنز الذي صدر في سنة ١٩٠٣ ، على أن تكون التعريفات الرسمية هي المعيار القانوني السدي يعمل به ، كما جعل التجار والطرق الحديدية مسؤولين سواء بسواء من استرجاع جزء من أجور الشحن . ونجحت الحكومة بمفتضى شروط هذا القانون في أن تقاضي الشركسات التي تحيد عن جادة الصواب .

واسرت شخصية تيودوررورفلت الفذة ، وجهاده في مناهضة شركات الاحتكار، عقل رجل الشارع . وتعدى صدى استحسان تدابيره الاصلاحية التقدمية نطاق حزب. وادى الرخاء الكبير الذي نعمت به البلاد في عهده الى انتشار شعور الرصى والتأييد للحزب الحاكم ، مما ضمن لـه الفوز في انتحابات سنة ١٩٠٤ .

وتشجع روزفلت بالبصر الكاسح الذي احرزه في الانتخابات فعاد الى منصب بعزم جديد على أن يسير بقضية الاصلاح قدماً . وقد طالب في رسالته السوية الأولى باتخاد تدابير أشد صرامة ضد انظمة السكك الحديدية . وفي يونيوسنة ١٩٠٦ أقر قانون هيبورن ، الذي اعطى « لجنة التجارة بين الولايات » سلطة حقيقية في تنظيم الأسعار ووسع سلطاتها التشريعية وارغم الخطوط الحديدية على التخلي عن تصيبها في خطوط الملاحة وشركات الفحم .

كذلك دعمت الأجراءات البرلمانية الأخرى مبدأ إشراف الحكومة الانحسادية وكان من أثر حملة الإصلاح أن حرم «قانون الطعام التي » الذي صدر في سنة ١٩٠٦ استعمال أي «عقار مضر» سواء كان كيماوياً أو وقائياً في تحضير الأدوية الجاهزة أو الأطعمة . وقد دعم هذا القانون قانون آخر يخول حكومة الاتحاد سلطة الإشراف على الشركات المشتغلة ببيع اللحوم بين الولايات .

في هذا الوقت كان الكونجرس قد انشأ مصلحة جديدة للتجارة والعمل بمتلها عضو في الوزارة. وكان لأحد مكاتبها سلطة تحري شؤون الشركات التجارية الكبرى ، فاكتشفت في سنة ١٩٠٧ ان شركة تكرير السكر قد احتالت على الحكومة بمبلغ كبير من الضرائب الحمركية لم تدفعها ، وادت الاجراءات القانونية التي ترتبت على ذلك إلى استرداد اكثر من ٤ ملايين دولار وسجى كثيرين من موظني الشركة . وفي نفس العام اتهمت شركة استاندرد اويل في اندبانا لأنها تلقت حسومات سرية على مصاريف الشحن على خطوط شيكاغو والتون الحديدية . وقد انعكست روح العصر في الغرامات التي فرضت عليها والتي بلعت قيمتها ٢٩،٢٤٠,٠٠٠ دولار عن ١٤٦٢ مخالفة .

# روزفلت يعمل على انقاذ موارد الدولة

كانت صيانة موارد الأمة الطبيعية ووقف استغلال مصادر المواد الخام واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي البور المهملة في ىعض المناطق ، من أهم الأعمال التي تمت في ١١٣

عهد روزفلت. وقد طالب روزفلت في رسالته الأولى التي ألقاها في الكونجرس سام الموابع برنامج كامل بعيد المدى للري وصيانة الأرص ، وإصلاحها . وأضا إلى الغابات التي تركها الرؤساء السابقون ، والتي بلعت مساحتها ٤٧ مليون فسدان منطقة تبلغ مساحتها ١٤٨ مليون فدان ، وبدأ حهوداً منظمة لاتقاء حرائق الغابات وإعا زراعة الأنتجار في المباطق الجرداء . وفي سنة ١٩٠٧ عين لجنة للطرق المائية الداخليب موضوع الأنهار ، والتربة ، والغابات ، وتوليد القوى المائية والمقل المائني وجميع الوجوه . وقد كانت توصيات هذه اللحنة سباً في عقد مؤتم قومي لمحث مشكر الصيانة ، ووجه المؤتمر انتباه الامة الى الحاجة الماسة للصيانة . وفي البيان الذي أصدر تناهما المبادئ الخاصة التي تسترشد بها اكدت اهمية صيانة الغابات ، والمياه والمعادن المختمات من الأراضي التي يمتلكها الأفراد ، وتحسين الأنهار الصالحة للملاحة ، وصيا الأخشات من الأراضي التي يمتلكها الأفراد ، وتحسين الأنهار الصالحة للملاحة ، وصيا مستجمعات المياه . وقد ترتب على ذلك أن ألفت عدة ولايات لجاناً للصيانة وفي سد الموضوع سنة ١٩٠٢ صدر قانون الاستصلاح الذي أعطى للحكومة الخق في إقامة عسد من السدود والحرابات الكيرة .

ولما اقتربت حملة انتخابات سنة ١٩٠٨ كان روزفلت قد وصل إلى ذروة الشهر الشعبية ، ولكنه تردد في تحدي التقليد الذي نص على أن لا ينقلد شخص واحد منصب الرئاسة أكثر من مرتين . فآثر أن يؤيد وليم هوارد تافت الذي فاز بالرئاسة ورغب في الاستمرار على نهج روزفلت فقام بخطوات أخرى ، واستمر في مناهضة شركسات الإحتكار ، ودعم لجنة التجارة الداخلية بين الولايات ، وأسس صندوق ادخار البريد . ونظام إرسال الطرود بالبريد ، وزاد عدد الموظفين المدنيين وأيد تشريعاً لتعديلين أدخسلا على دستور الإتحاد . وخول التعديل السادس عشر سلطة فرض ضرية دخل للاتحاد وحل التعديل السابع عشر الذي اعتمد في سنة ١٩١٣ ، محل ما يتطلبه الدستو لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق الهيئات التشريعية في الولاية ، فأقر انتخابه ماشرة عي طريق السعب .

ولكن تافت قبل سن تعريفة الحماية التي أثارت سخط الرأي العام الحركما أثارته معارضته إنضمام ولاية أريزونا الى الاتحاد بسبب دستورها الحر، ثم لاعتماده الشديد على جناح حزبه المحافظ المتطرف.

وبحلول سنة ١٩١٠ انقسم حزب تافت على نفسه ، وبأغلبيسة ساحقة عدا الديمو قراطيون الى سيطرتهم على الكونحرس . وبعد ذلك بسنتين رشح وودرو ويلسوت حاكم ولاية نيوجرسي ، نفسه في انتخابات الرئاسة ضد تافت الجمهوري ، وضد روز فلت الذي نظم ، معسد ان رفض المؤتمر الجمهوري ترشيحه ، حزباً ثالثاً باسم «التقدمين » وخاض الانتخابات على أساسه .

على ان ويلسون هزم كلا المنافسين في حملة حاطفة ، فأخذ الكوبجرس الجديد ، تحت زعامته ، يضع منهجاً « تشريعياً » كان ـ من حيث مداه وأهميته ـ من أعظـم البرامج الباررة في التاريخ الأمريكي . وكان العرض الأول إعادة النظر في نظام التعريفة . وقال ويلسون : « يجب تعيير ضرائب التعريفة ، ويجب أن للغي كل شيء يحمل حتى طابع الامتياز » . وقد أقرت « تعريفة أمدروود » التي وقعت في ٣ أكتوبر سنة ١٩١٣ ، تعفيضاً جوهرياً في الرسوم الجمركية على المواد الأولية الهامة ، والمواد الغذائيسة ، والقطن ، والصوف ، والحديد والصلب ، كما أرالت الضرائب المعروضة على أكثر من مائة مادة أخرى . ورغم أن القانون قد احتفظ بعدة إحراءات للحماية ، إلا أنه كان محاولة صادقة لخفض تكاليف المعيشة .

وكانت الخطوة الثانية في برنامج الديموقر اطيين اعادة تنظيم نظام البنوك والعملة الدي عانت البلاد كتيراً من عدم مرونته والذي اعتمد طويلاً على تشريعات حاصة سمح بموجبها للبنوك الوطنية باصدار عملة طوارئ. وقد قال ويلسون: « يجب ان تكون الرقابة عامة لاحاصة ، ويجب ان توضع في يد الحكومة نفسها حتى تصبح النوك وسيلة للأعمال وللمشروعات الفردية والمبادرة ، وليس للسيطرة عليها ». وقد قام قانون الإحتياط للإتحاد الذي صدر في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٣ بإجابة هذه المطالب ، ومرض هذا القانون على البنوك القائمة نظاماً جديداً من المراقبة ، وقسمت البلاد الى إتني عشر قسماً لكل منها بنك احتياطي تابع للاتحاد ، ويشرف عليها جميعها مجلس اتحسادي للاحتياط للبوك التي اشتركت للاحتياط للبوك التي اشتركت في هذا البظام . ولتحقيق مرونة أكثر في زيادة تداول القود ، نص القانون في احدى مواده على اصدار أوراق مالية احتياطية اتحادية لمواجهة مطالب الأعمال التجارية .

وكانت المهمة التانية هي تنظيم الشركات الإحتكارية والتحقيق في مخالهات الشركات وقد أدت التجارب الى اتحاذ نظام للمراقبة مماثل لنظام اسراف لجنة التجارة المداخلية بين الولايات ، على السكك الحديدية . وقد خولت لجنة اتحادية للتجارة سلطة اصدار الأوامرالتي تقضي « بتحريم الوسائل غير المشروعة في المنافسة » التي تلجأ إليها السركات فيما يحتص بالتجارة بين الولايات المداخلية . وثمة قانون ثان هو قانون كلايتون المناهض لشركات الإحتكار الذي حرم كثيراً من أعمال السركات التي لم تنص عليها القوانين السابقة بشكل خاص وهي إدارة عدة شركات ، والتفرقة في الأسعار بين المسترين وملكية الشركة الواحدة لأسهم شركات أخرى مماثلة .

كذلك لم يغفل شأن العمال والفلاحين ، فسهل قانون التسليف الزراعي الاتحادي للمرارعين الحصول على القروض بهوائد مخفضة . وحرم أحد نصوص قانون كلاينون بصفة خاصة استصدار أوامر من المحاكم للتدخل في منازعات العمال . كذلك نص قانون البحارة الذي صدر في سنة ١٩١٥ على تحسين أحوال المعيشة والعمل للبحارة اللذين يعملون على السفن التي تسير في المحيطات وفي البحيرات والأنهار . كما نص قانون

تعويض العمال الإتحادي الذي صدر في سنة ١٩١٦، على منح مكافآت مالية للمستخدمين الذين يصابون بعاهات في أثناء العمل. وفي السنة نفسها سن قانون آدمسن الذي قضى بأن يشتغل عمال السكك الحديدية ثماني ساعات في اليوم.

وعلى الرغم من ان هذا السجل للاصلاح مبعثه زعامة الرئيس ويلسون مباشرة ، فان مكانة ويلسون في التاريخ لم يكن سببها تكرسه الشديد للاصلاح الاجتماعي ، بقدر ما كان دلك القَدَّرُ العجيب الذي دفع به ليكوں الرئيس في الحرب ، والمهندس الذي عهد اليه بتنظيم فترة السلام القلقة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى .

# المسراع في المنارج والنطور الاجهمايي في الداخل

« يتحتم عملى الولايات المتحمدة ان تصبح ترسانة عظمى للديموقراطيمة » .

فرانكلين روزفلت من رسالتـــه إلى الكونجرس ، ٢ ينابر ١٩٤١

كائى اشتعال الحرب في أوروبا في عام ١٩١٤ عثامة صدمة عنيفة للشعب الأمريكي . وكان يلوح ممذ البداية أن الصراع كان بعيداً عن مشاغل الحياة الأمريكية ، بيد أنه سرعان ما لمست البلاد آثاره في كلا المجالين الاقتصادي والسياسي . وبحلول عام ١٩١٥ كانت الصناعة الأمريكية التي كانت قد سجلت من قبل هبوطاً طفيفاً ، تز دهر مرة أخرى نتيجة للطلبات الواردة من الحلفاء الغربيين على شراء المهمات الحربيسة . وتأثر الشعب الأمريكي بالدعاية التي روجها كلا الجانبين ، كما أن الأعمال التي قام بها البريطانيون والألمان ضد التجارة والسفن في عرض البحار جعلت حكومة الرئيس ويلسون ترسل الاحتجاج الشديد تلو الآخر وبمرور الزمن أصبح الخلاف بين القادة الأمريكين والقادة الأمريكين

فني فبراير سنة ١٩١٥ أعلن القادة الحربيون الألمان أنهم سيغرقون كل سفينة تجارية في المياه القريبة من الجزر البريطانية . ولكن الرئيس ويلسون أندر في الحمال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن حقها التقليدي في التجارة في عرض البحمار، وأعلن أن الشعب الأمريكي سيحاسب ألمانيا « حساباً عسيراً » إدا أدَّى هذا الإجراء إلى خسارة في السفن أو الأرواح الأمريكية . وفي ربيع عام ١٩١٥ ثار الرأي الأمريكي غضباً حينا أغرقت السفينة البريطانية ، « لوزيتانيا » وغرق معهما حوالي ١٢٠٠ شخص من بينهم ١٢٨ أمريكياً .

ولم يستطع الرئيس ويلسون أن يتبع سياسة ثابتة بسبب شدة الانفعال الذي كان يعاني منه أثناء الحرب. فعلى الرعم من انه لم تنعم الولايات الأمريكية برئيس أمريكي أكثر إخلاصاً منه لقضية السلام ، كان على يقين أبضاً وهو يراقب قوة الالمان وخاصة في حرب

الغواصات ، بأنه إذا ما تحقق الظفر للألمان في هذه الحرب فإن ذلك يعيي سيطرة النروة الحربية في أوروبا وتهديد الأمن الأمريكي بالخطر .

وفي ٤ مايوسنة ١٩١٦، تعهدت الحكومة الألمانية بأن تحصر حرب الغواصات وفقاً للمطالب الأمريكية، وبدا أن المشكلة أصبحت محلولة واستطاع ويلسون أن يفوز في انتحابات الرئاسة في ذلك العام وكان السبب في فوزه الى حدكبير دلك الشعار الذي تغى به حزبه ألا وهو: «لقد جعلنا نتفادى الدحول في الحرب ». وفي يناير سنة ١٩١٧ نادى في خطاب القاه أمام مجلس الشيوخ بوجوب تحقيق «سلم عير مقرون بنصر» ، سلم لا يمكن لغيره أن يكتب له البقاء .

# أمريكا تخوض الحرب العالمية الاولى

وبعد مرور تسعة أيام أرسلت الحكومسة الالمانية اشعباراً بانها ستستأنف حرب غواصات غير محدودة . وفي التاني من ابريل سنة ١٩١٧ ، وبعبد اغراق خمس سفن أمريكية ، توجه ويلسون الى الكونجرس يطالب باعلان الحرب على المانيا . وفي الحال تأهبت الحكومة الأمريكية للعمل على تعبئة مواردها الحربية ، والصباعية ، والعمالية ، والزراعية . وفي اكتوبر سنة ١٩١٨ كان عدد الجيش الأمريكي في فرنسا يربسو عسلى والزراعية . وبي اكتوبر سنة ١٩١٨ كان عدد الجيش الأمريكي في فرنسا يربسو عسلى ١,٧٥٠,٠٠٠

وقامت البحرية الأمريكية بعمل جليل وحاسم في مساعدة البريطانيين في اخستراق حصار الغواصات الالمانية . وفي صيف عام ١٩١٨ ، أثناء هجوم الماني مرتقب منذ فترة طويلة ، قامت قوات أمريكية جديدة بدور حاسم في المعارك التي دارت رحاها على البر . وفي شهر نوفمبر من ذلك العام ساهم حيش أمريكي يزيد على المليون جندي وضابط بدور فعَّال في الهجوم الذي شنه الحلفاء في منطقة ميز ـ ارجون والذي نجم عنسه انهيار حط هندنبرج المنبع .

وكان تحديد ويلسون البليغ لأهداف الحرب للحلفاء ، وتأكيده أن الحرب ليست موجهة ضدالشعب الألماني ، وإنما ضدحكومته الاستبدادية ، من أعظم ما ساهم به من أعمال مجيدة من أجل وضع نهاية مبكرة لهذه الحرب . وفي الرسالة التي وجهها لمجلس الشيوخ في يناير ١٩١٨ ، والمتضمنة مبادئه الأربعة عشرة المشهورة كأساس لسلام عادل ، دعا الى نبذ المعاهدات السرية الدولية ، وضمان حرية البحار ، وإزالة الحواجز الاقتصادية بين الأم ، وخفض التسلح الوطني ، وتنظيم المطالب الاستعمارية وفقاً لمصالح سكان المستعمرات . كما وضع مبادئ اخرى لتأكيد حقوق الحكم الذاتي ، والنمو الاقتصادي الحر للقوميات الأوروبية . وجعل ويلسون من مبدئه الرابع عشر حجر الزاوية في السلام الحر للقوميات الأوروبية من الأم لتوفير « الضمانات المتبادلة لتحقيق الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لجميع الدول كبيرها وصغيرها على السواء » .

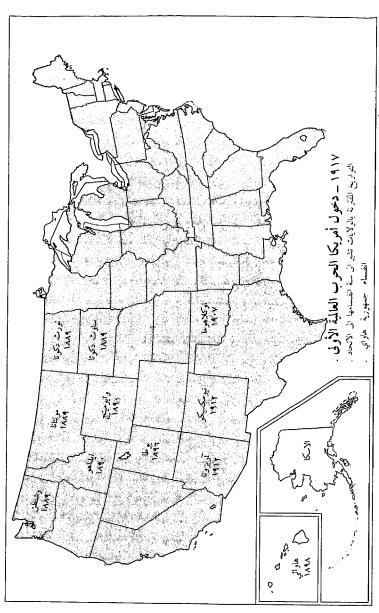

日か、一丁の子であるべい

وفي صيف سنة ١٩١٨ – حيما تقهقرت الجيوش الألمانية ـ استغاثت الحكومــة الألمانية بالرئيس ويلسون للتفاوص على أساس المبادئ الأربعة عتمر . وبعد أن تحقق ويلسون بنفسه أن هذا الطلب قد صدر من جاىب ممثلي الشعب وليس من حانب العصابة العسكرية ، تبادل الرأي مع الحلفاء فقبلوا الاقتراح الألماني . وعلى هدا الأساس عقدت الحدنة في ١١ نوفمبر سنة ١٩١٨

## سياسة العزلة تعقب الصلح

لقد كان الرئيس ويلسون يطمح في أن تكون معاهدة الصلح النهائية بين الحلفاء والألمان دات طبيعة تتسم بسلام يقوم على التفاوض ، ولكنه ختي أن تجعل الآلام التي خلقتها الحرب حلفاءه يقومون بتقديم مطالب قاسية . وفي هدا كان الرئيس ويلسون صائباً . وإذ كان مقتنعاً بأن أعظم أمل لديه من أجل سلام عالمي ، وهو عصبة الأمم ، لا يمكن تحقيقه أبداً ما لم يرضخ لمطالب الحلفاء فإنه ساوم بالمبادئ الواحد تلو الآخر في مفاوضات الصلح في باريس . ومن بين النقاط السلبية التي قام ويلسون بانجازها إنكاره لمطالمة ايطاليا بإقليم فيوم ، ومعارضته لمطلب كليمنصو في فصل إقليم الراين عن ألمانيا ، وممانعته لفرنسا في ضم حوض السار ، وإحباطه لمشروع بتكليف ألمانيا بتحمل جميع نفقات الحرب .

وفي النهاية ، لم يتبق من مقترحاته الايجابية سوى المقدر اليسير لتحقيق سلام شريف دائم باستناء عصبة الأمم ذاتها . وهكذا كان على الرئيس ويلسون أن يتحمل التهكم النهائي المتمثل في رؤية بلاده ترفض الاشتراك في عضوية عصبة الأمم . وكان هذا نتيجة خطأ سياسي ارتكبه في إحجامه عن اصطحاب عضو بارر من الحرب الجمهوري المعارض إلى باريس في مهمته من أجل السلام . وعندما عاد الى الولايات المتحدة ليناشد الأمريكيين التمسك بعصبة الأمم رفض حتى مجرد قبول الحلول المعتدلة التي كانت ضرورية للعوز بالتصديق من جانب مجلس للشيوخ تسوده أكثرية تابعة للحزب الجمهوري . ولما فشل في كسب المؤيدين لقضيته في وشنطن أخذ يستميل الشعب إليها في رحلة قام مها في طول البلاد وعرضها .

وفي ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٩ أنهارت قواه الجسمانية بسبب قساوة الأعباء المتعلقة بحبه للسلام ومنصب الرئاسة أتناء الحرب ، فأصيب بشلل وهو بمدينسة بوببلو ، بولاية كولورادو ، ولم يعرأ منه أبداً . وفي شهر مارس سنة ١٩٢٠ ، رفض مجلس السيوخ في التصويت النهائي معاهدة فارساي وميثاق عصبة الأمم . وهكذا حكمت الولايات المتحدة على نفسها بسياسة العرلة سنين عديدة ، كما اختفت بوفاة الرئيس ويلسون من مسرح على نفسها بسياسة فترة من فترات الحلق المثالي وحلت محلها حقبة من اللامبالاة .

وفي المعركة الانتحابية للرئاسة في سنة ١٩٢٠ رشح حزب ويلسون لهــــذا المنصب

الحاكم جيمس كوكس ، من ولاية أوهايو ، الذي لم يكن على صلة بارزة بأعضاء حكومة الرئيس ويلسون . وكان الفور الساحق الذي حظي به المرشح الجمهوري وارين ج . هاردنج بمتابة دليل قاطع على النفور العام من سياسة ويلسون . وبالرغم من أن الرئيس هاردنج كان قد رفض التورط جلياً بقضية عصبة الأمم أتناء الحملة الانتخابية إلا أن سياسته وسياسة من خلفوه من الرؤساء الحمهوريين ، كانت بصفه عامة تتوخى المسير على الخط الانعزالي .

وكانت هذه المعركة الانتخابية أول معركة اشتركت فيها النساء في طول السلاد وعرصها بالإدلاء بأصواتهن لانتخاب مرشح لرئاسة الجمهورية. فني أثناء الحرب كان الرئيس ويلسون قد بدأ يناصر فكرة إجراء تعديل في قانون الاتحاد يخول النساء حق التصويت، لأن المساهمات العظيمة التي قمن بها في ميدان المحهود الحربي أبرزت بصورة حيوية مقدرتهن المدنية وحقهن في الاقتراع. وفي شهر يونيوسنة ١٩١٩ قدم الكه نجرس التعديل التاسع عشر إلى الولايات لإقراره، وبالفعل أقرته الولايات في وقت ماسب أتاح للمرأة فرصة الاشتراك في الانتخابات في العام التالي.

#### الاتجاه نحو فلسفة المحافظين

وشجعت فترة الرخاء الشامل الذي ساد ، على الأقل ، المناطق الحضرية من البلاد، على أن يكون ميل سياسة الحكومة الأمريكية أثباء العشرينات من هذا القرن متجهاً نحو فلسفة المحافظين الى حد كبير . وكان دلك الميل قائماً على الاعتقاد بأنه إذا ما عملت الحكومة كل ما في وسعها لتشجيع المشروعات الخاصة فإن الرفاهية ستتسرب إلى جميع صفوف السكان .

كذلك كانت سياسات الجمهوريين ترمي الى خلق اكتر الظروف ملائمة في محال الصناعة الأمريكية . فقوابين التعريفة التي صدرت بين عامي ١٩٢٧ و ١٩٣٠ كان من شأنها أن زادت من حدّة الحواجز المفروضة على التعريفة الحمركية وبذلك ضمنت للمنتجين الأمريكيين في ميسدان بعد الآخر احتكاراً للسوق المحلية . وكانت التعريفة الجمركية الثانية ، المتمثلة في قانون سموت ـ هاولي لعام ١٩٣٠ ، تشتمل على رسوم مرتفعة جداً بحيث قام أكثر من ألف من رجال الاقتصاد الأمريكيين بإرسال مذكرة الرئيس هو فر يطالبون فيها برفضها ، كما اثبتت الأحداث التالية صحة تكهنهم بأن ذلك القانون سينتج عنه اتخاذ إجراءات انتقامية باهظة من جانب الدول الأخرى . وفي نفس الوقت قامت الحكومة الفيدرالية بتنفيذ برنامج يرمي إلى تخفيض الضرائب عن كاهل السكان عاكسة بذلك رأي وزير المالية أندرو ميلون بأن فرض ضرائب مرتفعة على الدخول ستحول دون استثار الأغنياء لأموالهم في المشروعات الصباعية الحديدة ، وقد استجاب الكونجرس في عدد من القوانين وافق عليها في الفترة بين عام ١٩٢١ وعسام استجاب الكونجرس في عدد من القوانين وافق عليها في الفترة بين عام ١٩٢١ وعسام

١٩٢٩ ، استجابة حسنة على المقترحات التي قدمها والتي مؤداها أن الضرائب التي تحمى أثناء الحرب ، وضريبة الأرباح الزائدة ، وضريبة الشركات يجب أن تلغى إلغاءً تاماً أو تخفض تخفيصاً كبيراً .

أما المشروعات أو الأعمال الخاصة فقد أخذت الدولة في تسجيعها تشجيعاً حيوياً اثناء العترينات من هدا القرن بما في ذلك توفير القروض الإنسائية ، والعقود المربحة المخاصة بنقل الريد ، وعيرها من المساعدات المالية غير المباشرة الاحرى . وكانت قوانين المواصلات التي صدرت في عام ١٩٢٠ ، قد اعادت الى الادارة المخاصة شكة السكك الحديدية التي كانت تسيطر عليها الحكومة سيطرة تامة خلال سنوات الحرب ، كما قامت اللدولة ببيع الاسطول التجاري الذي كانت تملك معظمه وتقوم بتسييره من عام ١٩١٧ الى عام ١٩٢٠ . غير ال الفرعين التنفيذي والتسريعي في الحكومة ، كانا على خسلاف في ميدان القوة الكهربائية . فقد كانت الحكومة قد انشأت اثناء الحرب مصنعين كبيرين لانتاج النترات عد شلالات «موصل شولز» ، واقامت ٥٩ كيلومتراً من المنحدرات في نهر تبنيسي ، وكذلك سلسلة من السدود على طول المهر لتوليد الكهرباء . ووضع قانون لتوليد الكهرباء وبيعها من قبل الشعب ، اقره مجلسا الشيوخ والنواب في عسام قانون لتوليد الكهرباء وبيعها من قبل الشعب ، اقره مجلسا الشيوخ والنواب في عسام روز فلت أقيم مشروع وادي تبنيسي النموذجي مكان مشروع «موصل شولز» .

وفي هذه الفترة واجهت سياسات حكومة حزب الجمهوريين نقداً متزايداً في ميدان الزراعة . ذلك أن المزارعين كانوا يمثلون الفئة التي استفادت بأقــل قـــدر من الرفاهية التي سادت العشرينيات من القرن . وكانت الفترة ما بين عــام ١٩٠٠ وعـام ١٩٠٠ فترة رخاء شامل بالنسبة للمزارعين حققوا خلالها أثماناً مرتفعة في منتجاتهــم الزراعية ، ووفرت الطلبـات التي لم يسبق لها مثيل أثناء الحرب على المنتجات الزراعية الأمريكية المحفزات على الإنتاج ، فقام المزارعون باستغلال أراض مجدبة أهملت ، ولم تفلح من قبل . ولما وصلت قيمة المزارع الأمريكية إلى ضعني ماكانت عليه ، وفي بعض المناطق الى ثلاثة أضعاف ، راح المزارعون يشترون بضائع وآلات لم يكن في ميسورهم شراءها من قبل قط . وفي نهاية عام ١٩٢٠ ، وبتوقف طلبات الحرب فجأة ، هبطت شراءها من قبل قط . وفي نهاية عام ١٩٢٠ ، وبتوقف طلبات الحرب فجأة ، هبطت المنتجات الزراعية التجارية الضرورية للمعيشة من حيث قيمتها إلى حالة سيئة . وهكذا المناها أله العالمة في العقد الرابع من القرن العشرين لم تزد الحالـــة فعندما جاءت فترة الكساد الشاملة في العقد الرابع من القرن العشرين لم تزد الحالـــة الراهنة إلا سوءاً

# أمريكا في العشرينات

كانت هناك عوامل عديدة ادت إلى وقوع فترة الكساد في مجال الزراعة الأمريكية ، ولكن أهم هـــذه العوامل كان فقدان الأسواق الأجنبيـــة . فالمزارعون الأمريكيون لم

يستطيعوا بيع منتجاتهم بسهولة في مناطق لم تكن الولايات المتحدة تستطيع بدورهـــــا شراء منتجاتها ، وذلك بسبب التعريفة الجمركية التي فرضتها على السلع المستوردة ، وهكذا أعلقت تدريجياً السوق العالمية أمام البضائع الأمريكية

وأضفى تحديد الهجرة خلال العشرينات تغييراً كبراً على السياسة الأمريكية . فني أثناء السنوات المخمس عشرة الأولى من القرن العشرين قدم الى الولايات المتحدة اكثر من ١٣ مليون مهاجر . غير أنه لفترة من الزمن . كان الشعور العام ضد الهجرة غير المحدودة الى الولايات المتحدة آخذاً في التزايد . ولم تعد الولايات المتحدة تعتقد كالسابق بأن لديها إمبر اطورية داخلية عظمى للاستعمار وبالتالي لم تعد راغبة في قبول اعداد كبيرة من المهاجرين . و نتيجة لذلك صدر عدد من القوانين لتنظيم الهجرة أهمها قانون الهجرة لعام ١٩٢٤ وقانون عام ١٩٢٩ . وقد حدد هذان القانونان المهاجرين إلى الولايات المتحدة سوياً بـ ١٠٠،٠٠٠ مهاجر من قوميات مختلفة و بنسب تنفق و عدد المهاجرين من بني جلدتهم الموجودين في الولايات المتحدة في سنة ١٩٢٠ . وهكذا أصبحت الهجرة انتقائية ، و تقتضي قبول فئة مختارة من المهاجرين ، اذ ان معظم عدد أصبحت المهجرة الآن يتدفق من جنوب اوروبا وشرقها بدلاً من شمالها وغربها . وبتحديد المهاجرين بشكل صارم امكن وضع حد لحركة من أعظم حركات الهجرة في تاريخ العالم ، حركة برجع عهدها الى ثلاثة قرون خلت .

وفي الوقت الذي انخفض فيه تدفق الهحرة الى الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً لم يهاجر من الأمريكيين الى أوروبا سوى عدد قليل ولكنهم كانوا ذا أتر هام . وهؤلاء المهاجرون كانوا من الكتّاب والمفكرين الذين لم يرتضوا بالولايات المتحدة كموئل للأدب والفكر، فتوجهوا بصفة خاصة الى باريس . وقد كانت الثقافة الأمريكية في نظر النقاد ، داخل الولايات المتحدة وخارجها ، ثقافة مادية وبيوريتابية ، وكان يرمز إلى بيوريتانية تلك الحقبة تحريم صنع الخمور وبيعها . وبعد حوالي قرن من الائلاارة والاهتياح فرض هذا التحريم في النهاية في التعديل الثامن عشر للدستور، عام ١٩١٩ ولكن الهدف الذي يرمي اليه التحريم هو القضاء على حانات الخمر والسكر في أمريكا . ولكن التعديل بدلاً من ان يحقق ذلك خلق الآلاف من محلات بيع الخمور السريسة وفتح آفاقاً مربحة في مجال العمل الاجرامي لمروجي الخمور .

وبالإضافة الى ذلك فإن بقاء قانون يخالف لدرجة كبيرة كهذه كان يعد نفاقاً من الناحية المخلقية ، فكان التحريم في نظر الكثيرين من الأمريكيين مشابهاً للفساد السياسي الذي انتشر في عهد هاردنج .

وهكذاً أصبح النقد السمة السائدة في الأدب الأمريكي ، واشتهر في تلك الحقبة بالتنديد بالحياة الأمريكية والخلق الأمريكي صحفي وناقد هو ه. ل. مينكن ، كما برز بين الكتّاب الآخرين الروائي الجاد سنكلير لويس الذي لقيت مؤلفاته رواجاً عظيماً بين الحجمهور لا سيما قصتاه « مين ستريت » و « بابيت » اللتان انتقد فيهما حياة الطبقسة

الوسطى الأمريكية وأصبحتا تراثاً في مجال التوعية القومية . وإنه لمن سخرية القدر أذ يصدر مثل هذا التنديد نأمريكا من قبل الأمريكيين أنفسهم في فسترة من أعظم فترات الرخماء العام .

وكان يبدُو في العتربنيات من القرن أن الرخاء سيظل مزدهراً الى ما لا نهاية ، وحتى بعد انهيار سوق الأوراق المالية في خريف عام ١٩٢٩ ، كانت التكهنات التعاؤلية لا تزال تصدر عن الأوساط العليا مؤيدة استمرار هذا الاتجاه . بيد أن الكساد أخسل يستفحل أمره و فقد الملايين من المستثمرين مدخراتهم ، وأغلقت بيوت العمل والمصانع أبوابها ، وأفلست البنوك ، وأحذ الملايين من العاطلين يحوبون الشوارع في يأس طلباً للعمل . ولم يحدث في تاريخ أمريكاكله ما يضاهي هذه الفترة من الكساد في ضراوتها سوى فترة الكساد التي حلت بالملاد في العقد الثامن من القرن التاسع عشر والتي كانت قد أصبحت في طي النسيان .

# روزفلت يكافح الأزمة الاقتصادية

ولما بدأ الشعب الأمريكي ينظم صفوفه عقب الصدمة ، وأحد الناس يُنعمون النظر في أسباب المتاعب التي يعانون منها شرعوا يدركون وجود تيارات غير سليمـة لم يفطنوا اليها من قبل ، تحت سطح فترة الرحاء التي عمت البلاد في العشرينيات من هذا القرن . وكان جوهر المشكلة يتمثل في التنافر العظيم بين قوة البلاد الإنتاجية ومقدرة الشعب الأمريكي على الاستهلاك . لقد أدخلت اختراعات ضخمة على الأساليب الفنية الإنتاجية أتناء الحرب وبعدها فتج عن ذلك ارتفاع كبير في منتجات الصناعة الأمريكية لا تستطيع استبعابه القوة التراثية للعمال والمزارعين الأمريكيين . كذلك لقد كان من شأن الزيادة الكبيرة في مدخرات الأغنياء والطبقة الوسطى من الشعب زيادة لا يستطيع الاستثمار السليم استعابها أن استخدمت هذه الأموال الفائضة في المضاربات الشديدة في سوق الأوراق المالية أو العقارات . وهكذا لم يكن انهيار السوق المالية سوى انفجار من عدة انفجار ات أطاحت تماماً بهذا النظام السخيف من المضاربة .

وجاءت انتخابات الرئاسة في سنة ١٩٣٧ فتحولت إلى حلبة من الجدل والمقاش بشأن الأسباب التي أدّت إلى حـدوث الأزمة الاقتصادية الكبرى والوسائل الممكنـة لعلاجها. وكان الرئيس هيربرت هو فرـالذي كان من سوء طالعه أن دخل البيت الابيض ل تمانية شهور من انهيار سوق الأوراق المالية ـ قد جاهد دون كلل لإعادة عجلة الصناعة الدوران ، لكمه لم يستطع أن يفعل في سبيل ذلك سوى ما خوله المبدأ التقليدي للدور ناسب للحكومة الفيدرالية التي لم تمكنه من اتخاذ إجراء فعال . وقد جادل منافسـه ناسب للحكومة الفيدرالية التي لم تمكنه من اتخاذ إجراء فعال . وقد جادل منافسـه الديموقراطي فر انكلين د. روز فلت ، الدي لمعت شهرته كحاكم لولاية نيويورك خلال القتصادي إنما حدت نتيجة لأخطاء كامنـة في الاقتصاد



محمار بسو الحسرب العمالميــة الأولى يحتفلمون بهــدنــة ١٩١٨ بـاقــامــة عرض كبير رائع في مانهانن.

مع أمل أن يكونوا قد شهدوا نهاية الحروب ، تحول الأمريكيون الى ريادة آفاق جديدة في العلم والأدب والامتدادات الأرضية البعيدة . ولكن الغيب كان يخبئ للأمة الكساد المائي ، وعواصف الغبار المدمرة ، وكذلك حرباً عالمية اخرى



بــدأ البريــد الجـوي بــدابــة ضعيفــة . إن صعوبــات الطبران في سنة ١٩١٨ (الطبــار فـوق اعتمـــد عـــلى خربطــة مثبتــة عــلى ساقــه) تسببت في عــدة وفيــات . تحت : ريتشار د بــير د (قــدمــه عـــلى السلم) الـــــــــ تجـرأ رغــم تعــدد كوارث الطيران ، عـــــلى القيـــام بـأول طـيران نــاجــح فــوق منطقـــة القطب الشمالي في مــــــــا يو مــن سنسة ١٩٢٦ .













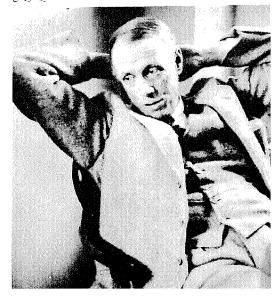



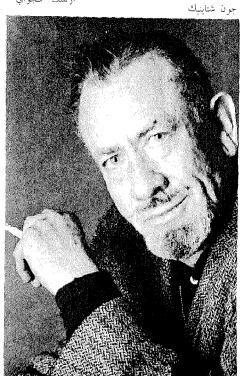



تشاطر كتاب هذا القرن الاهتام العميق بالانسان . وكل منهم يتساءل بطريقته الخاصة عن طبيعسة الانسان؛ وبعضهم يقدم الحلول والبعض الآخر لا يقدم شيئاً . لقد عني « همنجو اي " بالشرف ، وتفحص أفعال الناس نحت وطأة الضغط أسما ه شتاينبك # و « دوس باسوس # فقد انصب سخطهما على استغلال العمال . و هاجم « مينكن » النزعة الاقليمية المحلية . والتقد لويس بكل شدة الرياء الاجتماعي . وتعرضت « ويلأ كاثر ۽ للروح الريادية ، بينما أصبح « فيتزجر الله » يمثل العشر ينات. وتعمق ﴿ فَوَكَثْرِ ١١ وَ ١١ وَنَيْلُ ١ فِي النَّفْسِ البَّشْرِيمَةُ .







في حملته الانتخابية سنة ١٩٣٧ ، اجتذب فرانكلين د. روز فلت الكثيرين البذين تطلعوا إليه للخلاص من الكساد. وكان من المشروعات الأولى التي صدق عليها مشروع انشاء هيئة وادي تنبسي الذي جاء بطلائع الازدهار للجنوب الشرقي .



الكثيرون من المزارعين الذين ناضلوا للتغلب على وطأة الكساد المالي ، فقدوا كل شي من جراء عواصف الغبار التي دفنت الجنوب الغربي في ١٩٣٦ ، وقضت على المحاصيل ودفعت الناس إلى النزوح عن أراضيهم.

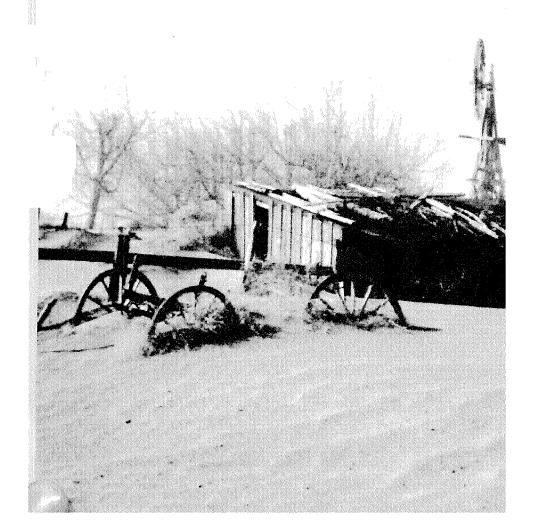

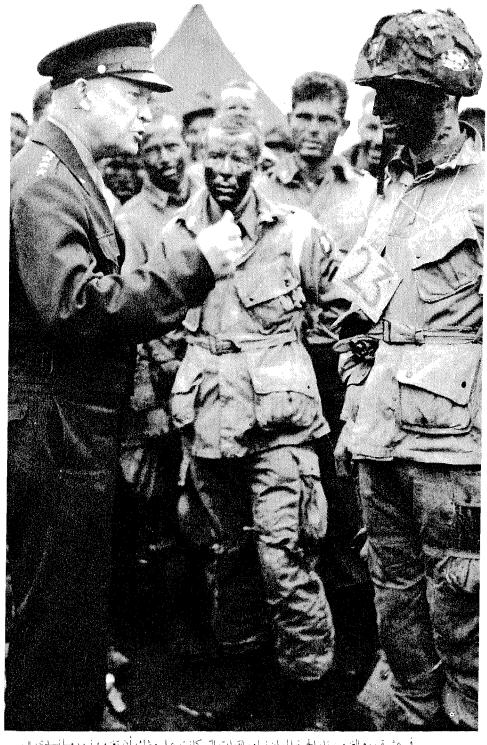

في عشية بـوم الغزو ، زار الجــنرال ايز نهاور القوات التي كانت عـلى وشك أن تغزو « نــورمــانــــدي » .

الأمريكي تفاقمت بسبب السياسات التي اتبعها الرؤساء الحمهوريون في العشرينيات. ولكن الرئيس هوفر أجاب بأن الاقتصاد الأمريكي كان سليماً بصورة جوهرية وأنه إنما أصابه خلل سبب انعكاسات لأزمة اقتصادية عالمية ترجع عواملها الى الحرب العالمية الأولى. وكان يكمن وراء هذا النقاش مغزى واضح هو أن هوفر يحبذ لدرحة كسيرة الاعتاد في علاج الأزمة الاقتصادية على طرق الإنعاش الطبيعية بينها كان رورفلت على استعداد لاستخدام سلطة الحكومة الفيدرالية في توفير علاجات احتارية جريئة لها. وهكذا أسفرت الانتخابات عن نصر ساحق لروزفلت الذي فاز بعدد من الأصوات بلغ وهكذا أسفرت مقابل ١٥٠٧٠٠،٠٠٠ صوت مقابل ١٥٠٧٠٠،٠٠٠ صوت لمنافسه الرئيس هوفر.

## برنامج « العهد الجديد »

وأضفى الرئيس الجديد على مشاكل الساعة جوأ من الثقة المرحة ما لبتت أن حشدت صفوف الشعب تحت لوائه . فلم يمض على توليه منصب الرئاسة سوى وقت قصير حتى كان عدد كبير من الإصلاحات العظيمة المتمثلة في مشروع « العهد الجديد » في سبيلها إلى التنفيذ . ويمكن القول إن « العهد الجديد » كان ـ من حيث أحد مغازيه ـ قد أدخل الى الولايات المتحدة عدداً متنوعاً من التشريعات الإصلاحية التي كانت مألوفة للشعب الإنجليزي ، والألمابي ، والاسكنديناوي لأكثر من جيل مضى . زد على ذلك فإنه يمكن أن يقال بأن « العهد الحديد » إنما كان يمثل الذروة في اتجــــاه بعيد المدى نحو التخلي عن سياسة « حرية العمل » التي يرجع عهدها الى تشريع قانون السكك هو السرعة العظيمة التي فيها أنجزت من الإصلاحات ما لم ينجز في بلاد أخرى طوال أجيسال . وكان هناك عدد من إصلاحات « العهد الجديد » تم وضعه بسرعة كبيرة ونفذ بسوء ادارة ، فحاء بعضها ماقضاً للآخر. وفي أثناء فترة « العهد الجديد » بأكملها وبالرغم من السرعة العظيمة التي فيها صدرت القرارات وتم تنفيذها ، لم تنقطع أو تتوقف الطريقة الديموقراطية التي كان بواسطتها يوجه أفراد السعب نقدهم أو يقومون بالمناقشة فيما بينهم . حقاً لقد أوجد « العهد الجديد » انتعاشاً حيوياً من حيث الاهتمام بالحكومة من جانب المواطن الفرد .

وحينها أقسم الرئيس روز فلت يمين الولاء كان جهاز المصارف والاعتهادات في حالة شلل ، وسرعان ما فتحت البنوك للعمل على أساس سليم ونُفلت سياسة تضخم مسالي معتدل للمساعدة على رفع أسعار السلع وتقديم بعض العول للمدنيين . كذلك قامت الحكومة بتوفير تسهيلات سخية في القروض في ميدان الزراعة والصناعة عن طريق وكالات حكومية جديدة ، وصمان المدخرات في البنوك حتى ملغ ٥،٠٠٠ دولار

للشخص الواحد، وفرض القوانين الشديدة على الطريقة التي تباع بها الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية .

وفي ميدان الزراعة أنجزت إصلاحات دات أهمية كبرى . وعلى أثر الغاء المحكمة العليا لقانون التنظيم الرراعي بعد ثلات سنين من اقراره ، أصدر الكونجرس قانوناً للإعاثة الرراعية أكثر فاعلية ينص على أن تمنح الحكومة إعانات مالية للمزارعين الذين يخصصون جزءاً من أراضيهم لزراعة محصولات تعمل على صيانة التربة أو المساعدة في تنفيذ الأهداف الزراعية البعيدة المدى . وبحلول عام ١٩٤٠ كان ما يقرب من ستة ملايين مزارع يتلقون المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية بموجب هذا البرناميج . وتكفل القانون الجديد بمنح القروض مقابل المحصولات الفائضة والتأمين على القمح ، وكفل كذلك نظاماً للتخزين لضمان وجود وفر دائم من الحبوب . وكان من أثر هذه الاجراءات أن ارتفعت أسعار المنتحات الزراعية ولاح في الأفق إمكان تحقيق استقرار اقتصادي للمزارعين .

وتمة هدف آخر له « العهد الجديد » هو توفير الاستقلال لمستأجري المزارع . وقد انشأت الحكومة الفدير الية ادارة الضمان الزراعي لتقديم العون المالي من أجل شراء المزارع لحساب المستأجرين بشروط سخية ، واعادت تمويل القروض الزراعية ، وبذلك امدت أصحاب الرهونات الزراعية بالعون . وفي نفس الوقت كان وزير الخارجية كوردل هل ، يحاول اعادة فتح بعض الأسواق الخارجية بموجب اتفاقيات متبادلة تهدف الى القضاء على الاستبداد الاقتصادي الذي اوجدته التعريفات الجمركية المرتفعة . وقام الوزير هل ، مستندأ في ذلك الى قانون الاتفاقيات التجارية الصادر في يونيو سنة ١٩٣٤ ، بمفاوضات عير مشروطة لتبادل المعاهدات مع كندا ، وكوبا ، وفرنسا ، وروسيا ونحو ٢٠ دولة اخرى . وفي خلال سنة واحدة تحسنت التجارة الأمريكيسة تحسناً ملحوظاً ، وما أن جاءت سنة ١٩٣٩ حتى بلغ إيراد المزارع ضعف ما كان عليه قبل سبعة أعوام .

وفي السنوات الأولى لتسلم حكومة الرئيس روزفلت زمام السلطة في البـــــلاد مر برنامج « العهد الجديد » للصناعــة في مرحلة اختبارية . فني سنــة ١٩٣٣ أنتشت إدارة للإنعاش القومي بصفة رئيسية على أساس الفكرة بأن الأزمة الاقتصادية يمكن حلها عن طريق تحديد الإيتاج ووضع أسعار مرتفعة للمنتجات . ولكن حتى قبل اعلان المحكمة العليا ، في مايو سنة ١٩٣٥ ، عدم دستورية هذه الادارة ، كانت تعتبر غير ناجحة إلى حد كبير. وفي هذا الموقت كانت قد بدأت حركة نحو تحقيق الإنعاش بتحفيز من سياسات بعض الإدارات الأخرى ، وسرعان ما تراجعت إدارة الإنعاش القومي عن خطتهـــا وشرعت تعمل على أساس الافتراض أن الأسعار المحددة في بعض مجالات المشروعــات والأعمال إنما تمثل عبناً ثقيلاً على الاقتصاد القومي وحاجزاً يعترض سبيل الإنعاش .

وباستمر ار النجاح نحو تحقيق الانتعاش ، أنفقت الحكومة الفيدر الية آلاف الملايين

من الدولارات في مشروعات إغاتة العاطلين ، والأشغال العامة ، والمحافظة على المصادر القومية . وعى طريق هذه النفقات توافرت طلبات جديدة في الداخل على منتجــات الصناعة الأمريكية .

وفي أثناء فترة « العهد الجديد » حققت العمالة المنظمة مكاسب أوفر مما حققته في أيّ وقت مضى في تاريخ أمريكا . فقد ضمن القسم ٧ (١) من قانو ل إدارة الإنعاش القومي للعمال حق المساومة الجماعية ، وفي شهر يوليو سنة ١٩٣٥ ـ ولكي يتحقق استبدال النصوص المخاصة بالعمال في قانون إدارة الإبعاش القومي المتحلة ـ وافق الكونجرس على قانون العلاقات العمالية القومي الدي نص على إيشاء مجلس للعمال للاشراف على طريقة سير المساومة الجماعية ، وادارة الانتخابات وضمان للعمال ، الحق في اختيار المنظمة التي تمثلهم في المعاملة مع أصحاب العمل .

غير أن اتحاد العمال الأمريكيين بما لديه من مهارات اتحادية كان بطيئاً في تنظيم العمال غير المنظمين . وبعض النقابات الجماهرية غير الراضية عن الحالة ، انفصلت عن الاتحاد وأنشأت « مؤتمر المنظمات الصناعية » وقامت هذه المنظمة بتنفيذ حملة تنظيمية ناجحة جداً لاسيما في الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات وصناعة الصلب مما حفز اتحاد العمال الأمريكيين على استعادة نشاطه وحيويته لكي يستطيع منافسة « مؤتمسر المنظمات الصناعية » فارتفع عدد العمال المنظمين من ٤ مليون في سنة ١٩٢٩ الى ١١ مليون في سنة ١٩٢٩ الى ١١ مليون في سنة ١٩٢٩ الى ١١ العمال المنظمين از داد كذلك معوذ العمال ليس في الصناعة فحسب بل في التؤون السياسية العمال المنظمين از داد كذلك معوذ العمال ليس في الصناعة فحسب بل في التؤون السياسية أيضاً . وكان العمال يمارسون نفوذهم هذا في إطار الحزبين الكبيرين القائمين ، ورغم أيضاً . وكان العمال يمارسون نعوذه بمسائدة أكبر مما يحطى به الحزب الجمهوري بصفة عامة ، لم يظهر أي حزب عمالي إلى حير الوجود .

# قوانين التأمين الاجتماعي

وادى تفاقم مشكلة الشيخوخة ، والبطالة ، والعيالة ـ وهو موضوع طال النقاش فيه ـ الى سن قانون التأمين الاجتماعي لعام ١٩٣٥ ، الذي كفل المعاشات المناسبة لفئات عديدة من العمال لدى بلوغهم سن الخامسة والستين . وقد انشئ صدوق خاص لهذا المغرض بمساهمة من العمال وارباب العمل . وعهد الى الولايات بادارة برنامج توفير المساعدات المالية في حالة البطالة للعمال العاطلين في جميع الأعمار ، على ان يمـول باعتمادات تجمع عن طريق فرض ضريبة فيدير الية اجبارية على المرتبات ، وما ان جاءت سنة ١٩٣٨ حتى كان لكل ولاية شكل من اشكال التأمين ضد البطالة .

وقد أدى تكرار الجدب والقحط خلال الثلاتينيات من هذا القرن إلى وضع قانون « ضبط الفيضاں » الذي نص على إنشاء سلسلة من الخزانات الكبيرة وسدود القـوة الكهربائية وكذلك آلاف كثيرة من السدود الصغيرة . ومن أجل مكافحة تآكل التربة ، ولا سيما في سهول الغرب الأوسط ، الناجم عن سوء استعمال التروات الطبيعيسة الوفيرة ، اسرع المسؤولون في تنفيد برنامج ضخم لصيانة التربة شمل زراعة اعداد كبيرة من الأشجار . ومن بين الأعمال الأخرى الهامة التي تم امحازها تطهير الجداول من الأقذار ، وإشاء أماكن لتكاثر الأسمالة والطيور وحيوانات الصيد ، والمحافظة عسلي مستودعات ورواسب الفحم ، والبترول ، وصحور الريت الححري ، والغساز ، والصوديوم ، والهليوم ، وعلق بعض المراعي ، وزيادة الغابات القومية زيادة كبيرة .

ولعل الإجراء الوحيد الذي حظي بأهمية بالغة في المستقبل من بين حميع هدة الإحراءات كان يتمثل في إنشاء هيئة وادي تينيسي التي ما لشت أن جعلت المشروع معملاً شاملاً للقيام بالاختبارات والتجارب الاجتماعية والاقتصادية فبالإضافة إلى السدود الرئيسية الموجودة في ثلاث ولايات على طول نهر تينيسي ، اقيمت سلسلة من السدود الفرعية لا لتحسين الملاحة وضبط الفيضانات وإنتاج النترات فحسب ، بل وكذلك لتوليسه القوى الكهربية . وقد انشأت الحكومة ما يقرب من ستة آلاف كيلومتر من خطوط الإرسال اللاسلكية كما باعت القوة الكهربائية الى السركات والمجتمعات المجساورة بأسعار محفضة لكي تتيح انتشار الاستهلاك . وعملت مساعدة مالية لهيئة مشروع وادي بأسعار محفضة لكي تتيح انتشار الاستهلاك . وعملت مساعدة مالية لهيئة مشروع وادي الحيولة دون زراعية الأراصي الواقعة على الحدود ، وعلى مساعدة المزارعين على المعتور على أراص زراعية جديدة ، وقامت بالاختبارات والتجارب الزراعية لا سيما فيما يتعلق باستخدام سماد الموسعات ، وحست وسائل الصحة العامة والمرافق الترفيهية .

# برامج اخرى « للعهد الجديد »

وكانت جميع المشروعات في «العهد الجديد» تنفذ في ظل ضغط من النقسد الشديد ليس من جانب الجمهوري فحسب بل وفي معظم الأحيان من داخـــل الحزب الديمقراطي ذاته. ومع ذلك فقد أسفرت انتخابات عام ١٩٣٦ عن فوز ساحت في صالح روزفلت على منافسه الجمهوري (وكان في هـــذه المرة الفرد لاندون من كنساس) فاق ما حصل عليه في عام ١٩٣٢.

وفي الفترة ما بين عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ احتدمت المناقشات العامة فيما تعنيسه سياسات « العهد الجديد » في مجال الحياة السياسية والاقتصادية القومية . فقد بدا واضحاً ان التصور الأمريكي للحكم قد تغير ، وأن تمتع الحكومة بمزيد من المسؤولية لتحقيق رفاهية الشعب أصبح ينال القبول المتزايد . وشرع بعض نقاد « العهد الحديد » يجادلون بأن التوسع غير المحدود في الوظائف الحكومية لا بد من أن يؤول في النهاية إلى تقويض جميع الحريات التي بتمتع بها الشعب ، وقد أصرَّ الرثيس روزفلت على أن الإجراءات

التي تكفل الرفاهية الاقتصادية ستعزز من شأن الحرية والديمقراطية .

وفي كلمة على الراديو ألقاها في عام ١٩٣٨ ذكَّر الرئيس روز فلت الشعب الأمريكي : « إن الديمقر اطبة قد اختفت في عدة بلدان عظيمة أخرى ليس لأن شعوب هذه البـــلاد كرهت الديمقراطية بل لأنها سئمت البطالة والخطر الذي تراه يهدد أولادهم بالجوع بينما هم جالسون لا حول لهم ولا قوة في وجه ارتباك الحكم وضعف الحكومة بسبب الافتقار إلى القيادة في الحكم ، وفي النهاية لم يكن لهم من مناص وهم في يأسهم سوى أن يختاروا التضحية بالحرية في سبيل الحصول على لقمة العيش . ونحن هنا في أمريكا معلم أن نظمنا الديمقراطية يمكن صيانتها وتحقيق أهدافها ، ولكن لكي نتمكن من المحافظة عليها نحتاج إلى أن نثبت أن الإدارة العملية للحكم الديمقراطي هي موازية لمهمة حمايــة التأمين الاجتماعي للشعب. إن الشعب الأمريكي لمتفق في الرأي على الدفاع عن حرياتـــه بأي تمن وعلى أن الخط الأول لهذا الدفاع إنما يكن وراء حماية التأمين الاقتصادي a . وقبل ان ينتهي روزفلت من اعداد حملته الانتخابية للرئاسة لدورة تانية ، حجب برنامجه الداخلي خطر جديد لم يلاحظه الأمريكي العادي ـ يتمثل في خطط الحكومـــات الدكتاتورية التوسعية في اليابان وإيطاليا والمانيا . وكانت اليابان قد وجهت ضربتهـــا في أو ائل العقد الرابع من القرن العشرين فقامت بغزو منشوريا في سنة ١٩٣١ وقضت على مقاومة الصينيين ، ثم أنشأت بعد ذلك بعام دولة مانتشوكو الصورية . وكانت إيطاليـــا قد رضخت للنظام العاشي فوسعت حدودها في ليبيا ثم قامت ، في الفترة بين عامى ١٩٣٥ و١٩٣٦ ، بإخضاع إتيوبيا لحكمها . أما ألمانيا ، حيث قام أدولف هتلربتنظيم حزبه الاشتراكي القومي والاستيالاء على مقاليا الحكم، فقد احتلت منطقة الراين ثانية

#### الدكتاتوريات تشعل نيران الحرب العالمية الثانية

وشرعت تسلح نفسها على نطاق واسع .

أخذ القلق يساور الأمريكيين حينها وضحت حقيقة طبيعة الدكتاتورية ثم بدأ هذا القلق يتطور إلى نقمة عارمة من جراء تمادي ألمانيا وإيطاليا واليابان في عدوانها . وفي سنة ١٩٣٨ ، وبعد أن ضم هتلر النمسا إلى الرايخ ، أخذ يطالب بإقليم السوديت في تشيكسلوفاكيا فبدا للأمريكيين أن الحرب وشيكة الوقوع في أوروبا في أيسة لحظة . فقام الأمريكيون الذين فجعوا بما مني به الجهاد من أجل الديمقراطية في الحرب العالمية الأولى من إخفاق يعلنون أن أحداً من المتحاربين لا يمكن أن يظهر بأية مساعدة أمريكية مهما كانت الظروف . وقد أدت تشريعات الحياد التي سنت تدريجياً خلال السنوات من مهما القروض المالية . وكان الهدف من ذلك هو الحيلولة بأي ثمن بين الولايات المتحدة وبين دخولها في أية حرب خارج القارة الأمريكية .

وعارض الرئيس ، الذي عمل كثيراً على تقوية البحرية الأمريكية ، الاعتراف بدولة فرفض الرئيس ، الذي عمل كثيراً على تقوية البحرية الأمريكية ، الاعتراف بدولة منتشوكو الصورية ، وتمكن مع هل ، من احراز تقدم ملحوظ في ايجاد تضام وثيق بين أمم نصف الكرة الغربي عن طريق سياسة حسن الجوار . ولما أعيد في سنة ١٩٣٥ إقرار معاهدات تبادل التجارة التي أبرمها هل قامت الولايات المتحدة بعقد معاهلات مع ست من دول أمريكا اللاتينية تتعهد فيها جميعاً بعدم الاعتراف بأية تغيسيرات إقليمية تغتصب بالقوة .

وقد ازدادت الروح الأمريكية صلابة وقوة بعدوان هتلر على بولندة ، والدانهارك والنرويج ، وهولدة ، وبلجيكا ، وفرنسا ، وبالرغم من ان شعور الأمريكيين كان في بادئ الأمريتمثل في بقاء أمريكا بعيدة عن الصراع الأوروبي فقد أصبحوا مقتنعين في النهاية بان وجود مجموعة من القوى تهدد امن اوروبا لا بد وان يشكل خطراً على امن الولايات المتحدة ايضاً . وعزز هذا الاقتناع سقوط فرنسا الذي كشف عن قوة المانيا النازية العسكرية . ولما بدأ الهجوم الجوي على بريطانيا في صيف عام ١٩٤٠ لم يبق بين الأمريكيين من يفكر بعقلية محايدة سوى أقلية ضئيلة . وانضمت الولايات المتحدة الى كندا في مجلس مشترك للدفاع واستجمعت حولها جمهوريات أمريكا اللاتينية للمحافظة الجماعية على ممتلكات الام الديموقراطية في نصف الكرة الغربي . وامام هذه الأزمـــة الخطيرة وافق الكونجرس على فتح اعتهادات ضخمة للتسلح . وفي سبتمبر ١٩٤٠ أقر أول قانون للتجنيد الالزامي في ايام السلم ، في تاريخ أمريكا .

وفي غمرة هذه الظروف حلت فترة الانتخابات للرئاسة في أمريكا لسنة ١٩٤٠، فأظهرت وحدة شاملة في السعور الأمريكي . فقدكانت تنقص منافس روز فلت ، ويندل ويلكي ، عوامل جوهرية بمساندته لسياسة الرئيس الخارجية وموافقته على جزء كبير من برنامج روز فلت الخاص بالشؤون الداخلية . وهكذا اسفرت انتخابات نوفمبر عن فوز روز فلت مرة أخرى باغلبية عظمى . فكان بذلك اول رئيس ينتخب لفسترة ثالشة في تاريخ أمريكا .

وبينا كان معظم الأمريكيين يرقبون سير الحرب في أوروبا بلغ التوتر أشده في الشرق الأقصى . ولما كانت اليابان متحمسة لانتهاز الفرصة لتحسن من مركزها الاستراتيحي فقد أعلنت في جرأة إنشاء «نظام جديد» تمارس بمقتضاه السيادة على أرجاء الشرق الأقصى والمحيط الهادي بأجمعه . ولم تكن بريطانيا في وضع يمكنها من المقاومة فأخدت تتقهقر ساحبة قواتها من شانجهاي ومغلقة طريق بورما بصفة مؤقتة . وتمكنت اليابان في سنة ١٩٤٠ من أن تنتزع من حكومة فيشي الضعيفة تصريحاً بالسماح لها باستخدام المطارات في الهند الصينية الفرنسية . وفي شهر سبتمبر انضم اليابانيون الى محور روما برلين فأسرعت الولايات المتحسدة وفرضت الحظر على شحن الحديد الخردة إلى اليابان

## الولايات المتحدة تدخل الحرب

بدا الأمر في عام ١٩٤٠ وكأن اليابانيين قد يبطلقون إلى الجوب نحو الزيت ، والصفيح ، والمطاط المتوافر في الملايو البريطانية وجزر الهند الهولندية . وفي شهر يوليه سنة ١٩٤١ حينما سمحت حكومة فيشي للقوات اليابانية باحتلال الحزء المتبقى من الهند الصينية ، قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال اليابابيين المودعة لديها . وفي ١٩ نوممبر كانت حكومة الحنر ال توجو قد تسلمت زمام الحكم في اليابان فأرسلت الى الولايات المتحدة سعيراً خاصاً وهوسابوروكورورو الذي أعلن أن الغرض من مهمته هو التفاوض للوصول إلى تفاهم سلمي . وفي ٢ ديسمبر وجه الرئيس روز فلت الى الإمبر اطور الياباني نسداة شخصياً يناشده فيه تحقيق السلام . وفي صبيحة اليوم السابع من شهر ديسمبر جاء رد اليابان في شكل وابل من القتابل ألقتها طائر اتها على الاسطول الأمريكي والمنشئات الدفاعية في بيرل هاربور .

وإذ أخذت الإذاعة تذيع على ملايين الأمريكيين تفاصيل الغارات اليابانية عــلى هاواي ، وميداوي ، وويك ، وجوام ، تحول الشك عندهم الى غضب على ما أسماه الرئيس روزفلت « هجوماً خسيساً لا مبرر له » . وفي ٨ ديسمبر أعلن الكونجرس حالة الحرب مع اليابان ، وبعد تلاثة أيام أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة .

وعندما وجه الرئيس روزفلت ، في ٩ ديسمبر ١٩٤١ ، رسالتــه إلى الشعب الأمريكي قال مذكراً : « إن الهدف الحقيقي الذي نسعى نحن الأمريكيين إلى تحقيقــه هو أسمى وأبعد مرمى من ميدان القتال البغيض . وبحن عندما نلجأ إلى القوة ، كما يتحتم علينا أن نفعل الآن ، فإننا مصممون على أن هذه القوة يجب أن توجه الى تحقيق الخــير العميم والقضاء على الشر المباشر. إننا نحن الأمريكيين لسنا بهدامين وإنما بناءون » .

وسرعان ما وطدت الأمة نفسها على الحرب التي تطلبت تعبئة قواها البشريسة ومقدرتها الصناعية بأكملها. وفي ٦ يناير سنة ١٩٤٧ أعلن الرئيس روزفلت أهداف الإنتاج مطالماً بإنتاج ٢٠ ألف طائرة في تلك السنة ، و٤٥ ألف دبابة ، و٢٠ ألف مدفع مضاد للطائرات ، وسفن تجارية تعادل حمولتها ١٨ مليون طن . وهكدا خضع كسل نشاط الأمة من زراعة ، وصناعة ، وتعدين ، وتجارة ، وأعمال ، واستثار ، ومواصلات بل وتعليم وثقافة لم قابة جديدة واسعة النطاق . وكانت الضرورة تقضي بتجهيز أموال طائلة وإنشاء صناعات جديدة عظيمة وأساليب فنية حديثة مدهشة كما كانت عليه الحال بالنسبة للإنتاج الجماعي في السفن والطائرات . وحدثت تنقلات عظيمة في السكان ، وبلغ مجموع القوات المسلحة في الولايات المتحدة بمقتضى عدد من القوانين التي صدرت بشأن التجنيد الإجباري ١٩٠١، ١٥ رجل . وفي نهاية سنة ١٩٤٣ كان هناك ما يقرب من ٥٦ مليوناً من الرجال والنساء إما في القوات المسلحة وإما في أعمال حيوية أخرى .

وكان قد تقرر بعد اضطرار الولايات المتحدة الدخول في الحرب أن يركز المجهود

الحربي الحيوي للحلفاء الغربيين في أوروبا حيث توجد القوة الرئيسية للعدو، وأن يكون الاهتمام بميدان القتال في المحيط الهادي في درجة ثانوية . ومع ذلك فقد شهد المحيط الهادي في سنة ١٩٤٢ أولى الانتصارات الأمريكية الهامة التي حققها الاسطول الأمريكي بمساعدة إحدى حاملات الطائرات التابعة له .

وفي شهر مايوسنة ١٩٤٢ تكبد الأسطول الياباني خسائر فادحة في معركة بحر المرجان مما اصطره إلى أن يعدل عن توجيه ضربته إلى أستر اليا . وفي شهر يونيو ألحقت الطائرات الأمريكية ضرراً بالغاً في اسطول ياباني صغير بالقرب من جزيرة ميداوي . وفي شهـر أغسطس قام سلاح الجيش والبحرية الأمريكي بعمليات حربية موحدة نتج عنها نزول الجنود الأمريكيين في « جوادالكنال » ، كما أحرز الأسطول الأمريكي نصراً آخر في معركة بحر بسمارك . وبعد ذلك ازداد الأمل في إحراز الأمريكيين لابتصارات أخرى حينها أصبح الأسطول الأمريكي أكثر عدداً وأعظم مقدرة نتيجــة للزيادة الكبـيرة في الإنتاج في أحواض بناء السفن الأمريكية .

#### الحلفاء يهزمون قوات المحور

كانت المهمات الحربية في هذا الوقت تتدفق إلى مسرح الحرب في أوروبا . وفي ربيع وصيف سنة ١٩٤٢ ، أحبطت القوات البريطانية الهجوم الذي كان هدفه الاستيلاء على مصر، ثم دحرت قوات رومل على أعقابها في طرابلس واضعة بذلك حداً لتهديد السويس .

وفي ٧ نوفمبرسنة ١٩٤٢ ، نزل جيش أمريكي على ساحل أفريقيا الشمالي الفرنسي وانزل بعد معارك مريرة هزائم نكراء بالجنود الإيطاليين والألمان ، وأسر ٢٤٩,٠٠٠ جندي ، وما إن جاء منتصف صيف سنة ١٩٤٣ حتى كان ساحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبي قد تم تطهيره من القوات الفاشية . وفي شهر سبتمبر ، وقعت الحكومة الإيطالية الجديدة التي يرأسها المارشال بادوليو هدنة مع الحلفاء ، وفي شهر أكتوبر أعلنت ايطاليا الحرب على المانيا . وبينما كانت المعارك ما تزال دائرة في ايطاليا ، قامت قوات الحلفاء بغارات جوية مدمرة على الطرق الحديدية والمصانع ، وتحمعات الأسلحة الألمانية .

وفي أو اخر سنة ١٩٤٣ قرر الحلفاء ، بعد جدال فيما بينهم على الخطط الحربية ، فتح ميدان قتال في غرب أوروبا لأكراه الألمان على تحويل عدد من قواتهم من جبهة القتال الروسية ، أعظم ىكثير مما يمكن لهم أن يستخدموه في إيطاليا . وعيَّن الحلفاء الجنر ال دوايت أيز نهاور قائداً عاماً للقوات الحليفة . وفي ٦ يونيو ، وبيناكان السوفييت الجنر ال دوايت أيز نهاور قائداً عاماً للقوات الحليفة . وفي ٦ يونيو ، وبيناكان السوفييت يقومون بهجوم سوفيتي مضاد ، نزلت طلائع الجيش الأمريكي ـ البريطاني على شواطئ نورماندي تحت حماية قوة جوية متفوقة ، واستطاعت أن تسيطر على منطقة الساحل ،

ثم بدأت القوات الحليفة تتدفق لتعزيزها وتمكنت من إبادة عدة فرق من المدافعـــين الألمان في تحركاتها على شكل كماشة . ثم أخذت الجيوش الحليفة تتحرك مخترقة فرسا إلى ألمانيا عبر خطوط دفاعية هائلة .

وفي ٢٥ أعسطس استردت الجيوش الحليفة باريس ، وعندما وصلت إلى حـدود ألمانيا لم تستطع التقدم في زحفها ، بسبب المقاومة العنيدة للقوات الألمانية ولكـن في شهري فبراير ومارس سنة ١٩٤٥ كان جنود الحلقاء يتقدمون في زحفهم على المانيا من الغرب ، وكانت الحيوش الألمانية تتقهقر امام الجيش الروسي الى الشرق ، وما ان حـاء اليوم الثامن من شهر مايو حتى قام ما تبقى من الرايخ الثالت بتسليم قواتــه البريــة والبحرية والجوية للحلهاء .

في هذا الوقت كانت القوات الأمريكية تحرر تقدماً عظيماً في المحيط الهادي. فبينا كانت الجيوش الأمريكية والاسترالية تشق طريقها شمالاً مطهرة جزر السولومون، وبريطانيا الحديدة، وغينيا الجديدة، وبوجينفيل من العدو أخذت القوات البحريسة المتزايدة تعمل على القضاء على خطوط الإمدادات اليابانية

#### الحرب تضع اوزارها

وفي أكتوبر ١٩٤٤ حقق الأسطول الأمريكي نصراً كبيراً في ىحر الفليبين ، ولكن العمليات الحربية التي اتحذت بعد ذلك للاستيلاء على أيوجيما وأوكيناوا أثبتت أن المقاومة البابانية قد تطول بالرغم من الموقف اليائس الذي كان عليه اليابانيون . بيد أن الحرب مع اليابان توقفت فجأة في شهر أغسطس بإلقاء القنلة الذرية على هير وشيما ونجاز اكي ، وفي ٢ سبتمبر ١٩٤٥ استسلمت اليابان رسمياً .

وصاحب الأعمال الحربية للحلفاء عدد من الاجتماعات الدولية الهامــة الخاصة ببحث النواحي السباسية للحرب. وكان أوّل هذه الاجتماعات قد عقد في شهر أغسطس الموزارة البريطانية ، في وقت لم تكن الولايات المتحدة متورطة فيه عملياً في الحرب ، وكان الموقف العسكري بــين بريطانيا وروسيا يبدو كئيباً . وفي هذا الاجتماع الذي تم على ظهر مدمرة في الحيـط الأطلسي بالقرب من نيوفوندلاند ، أصدر روزفلت وتشرشل بياناً \_ ميثاق الأطلنطي \_ يوضحان فيه الأغراض التي كانت الدول الحليفة تستهدفها من وراء دخولها الحرب وهي : تحريم التوسع الإقليمي ، أو إحداث أي تغييرات إقليمية بدون موافقة الشعوب التي يعنيها الأمر ، وإقرار حق الناس كافة في اختيار نوع الحكم الذي يلائمهم ، وإعــادة الحكم الذاني للشعوب التي حرمت منه ، والتعاون الاقتصادي بين جميع الأم ، وتحرر سائر الشعوب من الحرب ، والخوف ، والحاجة ، وحرية البحار ، ونبــذ استعمـال العنف كاداة للسياسة الدولية .

وفي يناير ١٩٤٣ عقد مؤتمر بريطاني \_ أمريكي في المدار البيضاء تقرر فيه ألا يعقد صلح مع دول المحور والدول البلقانية السائرة في فلكها إلا على أساس « التسليم غيير المشروط » ، وكان الغرض من هذا النص الذي أصرَّ عليه الرئيس روز فلت ، هو التأكيد لجميع شعوب الدول المقاتلة أنه لن تجري مفاوضات صلح مع ممثلي النظامين الفاشي والمازي ، ولن تقبل أية مساومات مهما كان بوعها من جانب مثل هؤلاء الممثلين لإيقاذ ما تبقى من نفوذهم ، ولن توضع أية شروط نهائية للصلح مع شعوب ألمانيا ، وايطاليا ، واليابان قبل أن يعلن سادتها العسكريون المسيطرون عليها أمسام العالم كله هزيمتهم التامة .

وَ فَي أغسطس ١٩٤٣ عقد الانجليز والأمريكيون مؤتمراً في كيوبيك بحثوا فيسه خطط العمل ضد اليابان وغيرها من نواحي الاستراتيجية الحربية والدبلوماسية . وبعسد ذلك بشهرين عقد وزراء خارجية بريطانيا ، وامريكا ، وروسيا اجتماعاً في موسكو، اكدوا فيه بجدداً سياسة التسليم دون قيد أو شرط . ونادوا بوجوب وضع حد للفاشيسة الابطالية واعادة استقلال السمسا ، كما اكدوا وجوب التعاون بين الدول الحليفسة بعد الحرب ، لتحقيق السلام .

وفي القاهرة ، اجتمع يوم ٢٢ نوفمبر ١٩٤٣ روز فلت وتشرشل وشيان كاي شك للاتفاق على شروط الصلح مع اليابان تضمنت التخلي عن المكاسب التي حققتها اليابان في عدوان سابق .

وفي ٢٨ نومبر، وفي اجتماع عقد في طهران ، اكد روزفلت وتشرشل وستالين الشروط التي وضعت في مؤتمر موسكو ونادوا من أجل العمل على تحقيق سلام دائم عن طريق الأم المتحدة . وما كادت تمضي سنتان حتى عقدوا اجتماعاً في يالطا في شهر فبر اير سنة ١٩٤٥ ، وكان النصر للحلفاء يبدو مؤكداً فتوصلوا الى اتفاقات أخرى تتمشل في موافقة روسيا سراً على الدخول في الحرب ضد اليابان بعد فترة وجيزة من تسليم ألمانيا ، وجعل الحدود الشرقية لبولندة عند خط كوزون لسنة ١٩١٩ تقريباً ، وتأجيل اتخساذ قرار بصدد دمع ألمانيا تعويضات عينية باهظة عن الحرب عقب مناقشات دارت بسين ستاين الذي كان يطالب بها روزفلت وتشرشل اللذين كانا يعارضانها ، ووضع ترتيبات معينة بشأن احتلال الحلفاء لألمانيا ومحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب ، وتأكيد مبسادئ مبثاق الأطلطي بالنسبة لشعوب المناطق المتحررة .

كذلك تم الانفاق في يالطا على أن يكون للدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة حق الفيتوفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بأمنها ، وتم الاتفاق ايضاً بعد نقاش طويل وخلاف في الرأي بين روزفلت من جهة وستالين وتشرشل من جهة أخرى ، على أن جميع الدول تؤيد الاتحاد السوفيتي في مطالبته الحصول على صوتين إضافيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس عدد السكان الصخم لأوكرانيا وروسيا البيضاء . وبعد مضى شهرين على عودة الرئيس فرانكلين روز فلت من يالطة ، وافته المنيسة

بسبب نزيف في المخ فيما كان يقضي اجازة قصيرة في جورجيا . ولعل شخصيات قليلة في التاريخ الأمريكي اثار موتها من الحزن العميق في النفوس ما اتاره موت روزفلت . ولفترة من الوقت عانى الشعب الأمريكي من شعور قوي انتابه بانها كانت حسارة لا تعوض وفي هذه الاثناء تسلم نائب الرئيس هاري ترومان اعباء الرئاسة وبدأ فسترة من الزعامة الفعالة اساسها مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الحيوية لسياسة « العهد الجديد » في الميدانين الداخلي والحارجي .

وفي ٧ مايوسنة ١٩٤٥ استسلمت المانيا للحلفاء . وفي شهر يوليو اجتمعت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في بوتسدام لوضع سياسة لاحتلال المانيا وبر نامج لمستقبلها . وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على أن تترك لألمانيا طاقة صناعية كافية لتوفسير اقتصاد وافر زمن السلم وألا يتوافر لديها فائض من المال الاحتياطي تستطيع به نناء جهاز حربي مرة اخرى ، وأن يقدم النازيون المعروفون من الألمان للمحاكمة ويعاقبوا بالإعدام إذا ما ثبتت عليهم تهمة الاشتراك في المحاز رالشعة التي حتمتها الخطة النازية .

ووافق المؤتمر على ضرورة المساعدة في إعادة تثقيف الجيل الألماني الذي ترعرع تحت نطام النازية ووضع الخطوط العريضة التي تتحكم في عودة الحياة الديمقراطية في المانيا . وبحث المجتمعون كذلك موضوع المطالبة بتعويضات حربية من المانيا ، ووضعوا الشروط لنقل الاتحاد السوفيتي للمصانع الصناعية وبعض الممتلكات من المنطقسة التي تحتلها القوات الروسية وكذلك بعض الممتلكات الإضافية من القطاعات الغربية ، ولكن مطلب الروس الذي كانوا قد أتاروه في يالطا والخاص بدفع المانيا تعويضات للحلفاء يبلغ مجموعها ١٠,٠٠٠ مليون دولار ظل موضوع أخذ ورد .

وفي شهر نوفمبر سنة ١٩٤٥ جرت محاكمة مجرمي الحرب المازيين في نورنبرج وفقاً لما جاء في سروط مؤتمر بوتسدام ، أمام هيئة من القضاة البارزين من بريطانيا ، وفرنسا ، والاتحاد السوفيتي ، والولايات المتحدة . وكانت التهمة التي وجهت الى الزعماء الألمان لا تتمثل في القيام بالمؤامرات وشن حرب عدوانية فحسب ، بل وفي خرق قوانين الحجرب والإنسانية ، وقد دامت المحاكمة أكثر من عشرة شهور وأسفرت عن إدانة جميع المتهمين فيما عدا ثلاثة منهم .

# أمريكا في العصر الحديث

« . . . علبنا أن ندرك بأن لبس هناك مسنودع أسلحة أو أسلحه في مستودعات العالم هي في فوة ارادة الرجال والنساء الاحرار وسجاعهم الأدبيه » .

رونالد ريغان في خطابه التنصيبي في ۲۰ كانون التاني/يناير ۱۹۸۱

في ٢٥ ابريل ، عندما كانت الحرب الدائرة في اوروبا بجتاز مراحلها الاخبره ، اجتمع مملون عن خمسين دولة في سان ورانسيسكو لكي يضعوا اطار الامم المتحدة . وقد حدد المستور الذي وضعوه ، معالم منظمة عالمية يمكن فيها ان تبحب الخلافات الدولية سلميا وتبني فضايا مستركة ضد الجوع والمرض . وحلافا للموفف الذي اتخذه مجلس السيوخ بعد الحرب العالمية الاولى عندما رفض انضام الولايات المتحدة الى عصبة الامم . اقر على الفور ميناق الامم المتحدة بتسعة ونهانين صوتا منابل صوتين . وقد ابن هذا الاجراء نهابة روح العزلة كعصر مسيطر في السياسة الخارجية الامريكية ، واسعر العالم ان الولايات المتحدة على ان تلعب دررا رئيسيا في السؤون الدولية .

وبعد استسلام اليابان في سهر اغسطس من عام ١٩٤٥ ، وجه السعب الامريكي معظم اهتامه نحو المسائل الداخلية ، وكان في مدمتها اعادة دمج ملابين الجنود العائدين . في الحياة المدنيه . وفي غضون سنتين انخفض عدد الاسخاص الذين يرتدون بزاب عسكرية من ١٢ مليونا الى مليون ونصف مليون . وسهل النانون الخاص باعادة تكيف الجنود المسرحين الصادر عام ١٩٤٤ ، المعروف عموما بنانون حدوق المجندين ، عملة الانتدال من الحياة العسكرية الى الحياة المدنية ، عن طريق توفير فروض حكومية لتمكين فدماء المحاريين من سراء مبازل وادارة اعبال بجارية او مزارع والحصول على تدريب اساء العمل . كذلك فضى الدانون بدفع نفدات النعليم الجامعي لاكبر من مليوني جندي المسرح .

وفد انتقل الاقتصاد الأمريكي من الحرب الى السلم دون أن تكون هناك بطالة حطيره . فالطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية نتيجة ندره تلك السلع أبناء الحرب ، واربهاع الاحور والمدحرات المتراكمة . مضافا اليها زياده في عدد السكان ، اجتمعت كلها لتنسط التوسع الصناعي . وحلال المده بين ١٩٤٥ و ١٩٤٨ ارتفع عدد العال الموظفين من ٥٤ ملبونا الى أكبر من ٦٦ ملبونا ، كما ان الاجور سجلت ارتفاعا ملموسا رغم تضخم الاسعار في فترة ما بعد الحرب .

بيد أن الازدهار جلب معه مساكل جديدة . فسركات الابنيه لم يتمكن من تشييد مساكن كافيه لتلبه الطلب ، كها ان صناعه السيارات لم تستطع أن تلبي الطلبات الجديدة . وارتفعت الاسعار ارتفاعا مفاجئا بما أوجد مخاوف من حدوث تضخم سريع ، غير ان الاسعار استعرب بحلول عام ١٩٤٨ عندما اصبح توفر السلع مواريا تعريبا للطلب عليها .

وقد حمل ارتفاع الاسعار كبرا من نقابات العال على المطالبة بأجور أعلى . وفي عام ١٩٤٦ عندما لم يلب طلبانها ، اضرب اكبر من ٤٠٥٠٠٠٠٠ عامل عن العمل . وهذا المظهر من مظاهر القوه العالمية أصاب قطاعا كبيرا من افراد السعب بالذعر . وهكذا في العام التالي أصدر الكوبغرس ، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون ، قانون تافيت عاريلي . وقد عارض رعاء العال بسدة هذا الاحراء الذي يقضي بأن يكون هناك اسعار مدته ٦٠ يوما قبل ان سمح للنقابه العالمية أو صاحب العمل بانهاء العقد ، مما تتبح في المجال لاداره العمل لأن تقاضي مسؤولي النقابة بسبب خرفهم للعقد ، ويحد من بعض الامبازات النقابية التي تستمل عليها العقود الساربة المفعول . ورغم ان العمال ظلوا العملون على اجور أعلى وتأمينات متزايدة عن طريق معاسات النقاعد والتأمين الصحي التي عمولها اصحاب العمل ، الا انهم يظروا الى تقييدات قانون تافي ـ هارتلي على انها محاولة معمدة للحد من قدرتهم على المساومة مع الصناعة وخلال الحملة الانتخابية عام محاولة معمدة للرئيس يومان والحزب الديمراطي بالغاء القانون .

وقد عمد مرومان ، نتيجه انتصاره غبر المتوقع ولكن الحاسم على منافسه الجمهوري يوماس ديوي عام ١٩٤٨ . إلى الالحاح على الكونغرس لتبني اصلاحات « برناميج عادل » . ورغم أن الكونغرس رفض أجزاء من هذا البرنامج ، بما فيها محاولة الغاء فسم من فانون تاف \_ هاريلي . الا أن جرءا كبيرا منه أصبح فانونا . ووسع الكونغرس نظام النامن الاجهاعي لبسمل عسره ملابين آخرين من الناس ورفع الحد الأدنى للاجور مس ك سنتا الى ٧٥ سنتا في الساعة ، بالنسبة الى العمال الذين يعملون في صناعات نجتاز

منتجاتها حدود الولابات. وفي عام ١٩٤٩ وافق الكوبغرس على برنامج فدرالي لازالـة الاحياء الفذرة المزدحمة بالسكان وبياء مساكن ذات اجور منخفضة. وفي الوفت نفسه فاز المزارعون بمزيد من الحاية ضد أخطار ميل الفيضانات والجفاف وهبوط الاسعار.

#### العصر الذري

وكانت هناك مسكلة ذات اهمية فومية هائمة هي تطوير الطاقة الذربة والتحكم بها. وفي يوليو عام ١٩٤٦ عهد الكونغرس بهذه المسؤولية الى لجنة الطاقة الذرية برئاسة خمسة مدنيين. وتحت اسراف تلك اللجنة طور العلماء الامريكيون ووضعوا في متناول دول اخرى كبيرا من تطبيغات المعرفة الذرية السلمية في مجالات الزراعة والصناعة والطب.

وفي أعقاب الحرب العالمية المانيه تصور معظم الامريكيين أن التعاون الذي كان قائما زمن الحرب بين الانحاد السوفياتي والديمراطيات الغربية سيستمر في بناء عالم يسوده الأمن والسلام. وقد لعبت الولابات المتحده دورا فعالا في انساء وتمويل عدد من وكالات الأمم المتحدة ، التي تكرس جهودها لاعاده البناء الافتصادي والتخفيف من معاناة السكان في المناطق التي دمرتها الحرب في اوروبا وآسيا وأفر هيا . ولعل ابرز وكالمين من هذه الوكالات ها اداره الاغامة والتعمير الدولية وصندوى النفد الدولي . وقد ارسلت كمبات كبيرة من المساعدات الأمريكية الى تسعوب محتاجه في بلاد نسيوعية وغير شيوعية على حد سواء . غير أن السيطرة الروسيه في اوروبا السرفية وأعال الابارة التي حركتها الاحزاب النسيوعة في أماكن أخرى ، مع تصميم الولايات المتحدة على أن تلعب دورا علليا ، تسبب في حدوب توتر دولى متزايد .

وفي غضون ذلك ، وادراكا من الولايات المتحده بأن انتشار الاسلحة الذرية يمكن ان يهدد البشرية بالفناء ، سعب الى وضع اتفاقية دولية تفرض رفابة على الفنبلة الذرية . وكانت الولابات المبحدة قد انتجت هذا السلاح الرهيب ابناء الحرب العالمية الثانية ، بعدما نبث للعلماء الامريكيين ان الالمان كانوا يحاولون صنع مل هذه الفنبلة . وقد استخدمت بتأتبر مدمر للتعجيل في استسلام البابان ، كبديل عن غزو واسع النطاق للجزر اليابانيه بمكن ان بتسبب في وقوع اكر من مليون اصابة في كلا الطروين .

وفي شهر يونيو عام 1987 عدم مندوب الولايات المتحدة الى الامم المتحدة ، برناود باروخ ، افتراحا الى لجنة الطاقة الذربة الدولية بدعو الى تحرسم استخدام الاسلحه الذربة وفرض رفاية دولية على جميع المواد الذربة . واذ كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المالكة للعنبلة الذربة في ذلك الوقت ، فعد ابدت استعدادها لتدمير كل ما لديها من ونابل

ذرية والكشف عن جميع الاسرار المعلمة بالطافة النووبة . ولند تضمنت حطة باروخ ، كما اصبحت تدعى ، سرطا واحدا هو ان لا تكون الوكالة الدولية التي ستارس سلطة التفتيس والتنفيذ ، خاضعة للفينو من جانب اية دولة بمفردها .

وقد نقض الاتحاد السوفياتي الاقتراح الأمريكي ، الذي أيده من حيث المبدأ تسعة أعضاء من أصل أعضاء اللجنة العسره الذي يتمتعون بحق البصويت . ومع أن الاقتراح المضاد الذي قدمه السوفيات كان أبضا بدعو جميع الدول الى نبذ الأسلحة الذرية ، الا انه لم ينص على ابجاد نظام للتفتيتين للكسف عن أمة مخالفات أو جهاز لمعافبة الدول المخالفة . وأدت خلافات محاملة حول قضايا التفنيس والفيتو الى تعذر حدوث أي تقدم في مؤترات لاحفة حول نزع السلاح في صورة ساملة . وفي غضون ذلك طورت الدولتان السلحة أسد تدميرا .

وفي الولامات المتحدة ازداد العلق عندما استخدم الاتحاد السوفياتي فواته الموجودة في الوروبا السرفية لمساعدة الاحزاب السوعية ، الني تنسكل أهلية عددية ، على تدمير الجهاعات غير النبيوعية أو التسلل الى صفوفها واهامة حكومات موالية للسوفيات . ولم تقض ملات سنوات على انتهاء الحرب حتى كانت الحكومات التي سبطر عليها النبيوعيون عد سلمت زمام الحكم في بولندة وتسيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافها وبلغاريا والبائيا .

وفي ربع عام ١٩٤٧ ختبي كنير من الأمريكيين من حدوب مزيد من التوسع الشيوعي . وبلغت هذه الخشية أسدها بعد النابيد السوفياتي للعصابات الشيوعبة في اليونان والنهديدات السوفياتية التي وجهت الى تركيا بسبب سيطرتها على مضائني الدردنيل . وسرعان ما ظهر الرئبس ترومان أمام الكونغرس ليعلن « أنه يتحم ان تكون ساسة الولايات المتحدة مساندة للشعوب الحرة التي تفاوم محاولات اخضاعها من جانب أقليات مسلحة أو ضغوط خارجية » . وقد أبد الكونغرس هذه السياسة التي أصبحت تعرف بد « مبدأ ترومان » ، وخصص مبلغ مبدئي مصداره اربعمئة مليون دولار للمساعدة الامتصادبة والعسكرية لليونان وتركيا . وخلال سنين استعادت اليونان النظام الداخلي واعادت تركيا ناكيد سلامة أراضيها .

#### التعمير بعد الحرب

وفي مناطق معددة من العالم عارضت الولايات المتحدة الاستعبار وابدت تأبيدها لحق تمرير المصير . فبعد سنة واحدة من اننهاء الحرب العالمية اليانية اعلن الرئيس ترومان استعلال الفلبج التام . وفي السنه التاليه منح الكونغرس سكان بورتورىكو سلطة انتخاب حاكمهم كخطوة أولى نحو أن عسحوا دوله كومنولت متمتعه بحكم ذاتمي عام ١٩٥٢ ومرتبطه بالولايات المتحده على أساس مواطنية مستركة .

وسحع الرّعاء الامريكيون برطانيا العظمى على انخاد درارها بمح الاستدلال للهند وباكستان وبورما وهاموا بدور وساطة للتعجيل في استدلال اندونيسيا عن الحكم الهولمدي . وفي عام ١٩٤٩ فدم الرئيس ترومان برنامجه المعروف باسم « النبطة الرابعة » للتعجيل في المساعدة الامريكية الفنية والمالية المدمة الى مناطق العالم الآخذة في النمو . وبموحب هذا البرنامج فدم اخصائيون امريكيون في الزراعة والتربية والتعليم والصحة العامه والاسكان وغيرها ، المساعدة والمسوره لدول في جميع انحاء آسيا وافريديا وامريكا اللاتينية .

واد اخذت دول جديدة عديدة نخرج الى حيز الوجود في تلك النارات ، كانت دول اوروبا التي دمرتها الحرب تواجه صعوبات افتصاديه حادة . وفي خطاب الناه وزير الخارجية جورج مارسال في جامعة هارفرد في شهر بونيو عام ١٩٤٧ ، افترح برنامجا ساملا برمي الى انعاس افتصاديات اوروبا . وقدم هذا البرنامج الذي اصبح بعرف باسم «مشروع مارسال » الاموال والمعدات والآلات الامريكية الى الة دولة اوروبية رغبت في الاستراك فيه . ورغم ان الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا السرفية الدائرة في فلكه كانت مسمولة في العرض ، الا انها رفضت الاستراك .

وهد ساعد هذا البرنامج الضخم من المساعدة الامريكية ، الذي بدى، به في ابريل عام ١٩٤٨ وتصمن ١٢٠٠٠ مليون دولارمن السلع والخدمات ، على نحييق انتعاس اقتصادي سريع في ست عسرة دوله ممتدة من ابسلندة الى تركيا . وفي اقل من بلات سنوات ارتفع الانتاج الصناعي في هذه البلاد بنسبة ٢٥ بالمئة ، وارتفع الانتاج الزراعي بسبة ١٣ بالمئة فوق المستويات التي كانت قائمة قبل الحرب .

وفي الوقت الذي كان فيه مسروع مارسال فيد التنفيذ ، نسأت أزمة خطيرة في برلين . ففي فبراس من عام ١٩٤٨ ، دمجب بربطانيا وفرنسا والولابات المتحدة مناطق احتلالها في المانيا وفي برلين ( تمتد الى مسافة ١٧٥ كيلومترا داخل القطاع السوفياتي من المانيا ) . وعندما اعلن الحلفاء اصلاحا نقدما لدمج اقتصادبات مناطق احتلالهم الملاب ، وايجاد صلة اوس بين الاقتصاد الموحد واوروبا الغربية ، انتمم الاتحاد السوفياتي بان عرفل اولا ، مم اوقف كليا ، حركة المرور على طرق السيارات وخطوط السكك الحديدية بين برلين والمانيا الغربية .

وكان الرد البريطاني/الامريكي على هذا العمل السوفياسي عملية النفل الجوي الى

برلين . فاعتبارا من صيف عام ١٩٤٨ ولدة عام تعربها ، فامن الطائرات البريطانية والامريكية بنسل اكسر من مليوني طن من الاغذية والوصود والادوية وعيرها من الضروريان ، الى سعب برلتن الغربية . وفي مابو عام ١٩٤٩ فك السوفياتي في اوروبا السرفية وقد ايارب ازمة برلين ، التي جاءت في اعناب توسع النفود السوفياتي في اوروبا السرفية والتهديدات التي وجهت الى تركيا واليونان ، فزعا متناميا في جميع انحاء اوروبا الغربية . ونتيجة لذلك فامت انتا عسرة دولة في ابريل عام ١٩٤٩ بانساء منظمة معاهدة سال الأطلسي ، لنسيق وسائل الدفاع العسكري للدول الاعضاء ضد اعتداء سوفياتي محتمل . وقد واقعب بلحيكا وكندا والدانمارك وفرنسا وبريطانيا العظمي واسلندة والطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والزويج والبرتغال والولايات المتحدة \_ يم اليونان وتركيا وجمهورية المانيا الفدرالية في وقت لاحق \_ على اعتباران اي هجوم مسلح ينع على انه واحدة منها ، يعتبر هجوما مسلحا عليها جميعا . وفي ديسمبر عام ١٩٥٠ ، عين الجرال دوايت ابرنهاور نفائدا اعلى لدوات حلف الاطلسي .

ولم نفتصر استراك الولايات المتحدة في عهد حكومة ترومان ، على اوروبا . ففي عام ١٩٤٨ انضمت الولايات المتحدة الى احدى وعشربن دولة من دول أمريكا اللاتينية ، مكونة منظمة الدول الامريكية التي تتوخى نأمين تسوية المنازعات بين الدول الأمريكية سلميا وتعزيز التنمية الافتصادبة والاجتاعيه في أمريكا اللاتينية وتوفير الوسائل من أجل دفاع مسترك .

وفي السرق الاوسط عندما ادى خروج دولة اسرائيل المستدلة الى حيز الوجود في ما وعام ١٩٤٨ ، الى استباك تلك الدولة الجديدة في حرب مع جاراتها الدول العربية ، ابدت الولايات المتحدة الجهود الناجحة التي بدلها فريق الهدنة النابع للامم المتحدة لوفف النتال . وتعديرا للجهود التي بذلها رئيس هذا الفريق ، الدكتور رالف بائس ، وهو حفيد احد العبيد الامريكيين ، مع جائزة نوبل للسلام عام ١٩٥٠ .

#### الحرب الكورية

استحوذت الاحداب في آسيا على اهتامات امربكا الدولية ، ابناء السنوات الاخيرة من وجود الرئيس ترومان في الحكم . ونتيجة لاتفاهية وفعت في الحرب العالمية البانية ، تولت الولايات المتحده والاتحاد السوفياتي امر الوصابة على كوريا . وكان خط العسرض ٣٨ بفصل النطاع السوفياتي في النسال عن القطاع الامربكي في الجنوب . وفي عام ١٩٤٨ مكلت حكومة على النمط السوفياتي في السال ، بينا اعترفت الولايات المتحدة بجمهورية



كوريا ، التي تسكلن حكومتها نتيجة انتخابات اسرفت عليها الامم المتحدة . وبحلول منتصف عام ١٩٤٩ ، كانت الولايات المتحده فد سحبت النسم الاكبر من فواتها . وفي دويا ونيو من عام ١٩٥٠ ، اجتار جيس كوريا السالية خط العرض ٣٨ ، وهاجم كوريا الجنوبية .

وأعلن اجتماع طارىء لمجلس الأمن ، الهجوم حرفا للسلام وطالب بانسحاب فوري ووصف كوريا السهاليه بأنها « معتديه » وحب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفديم كل مساعدة ممكنة الى كوريا الجنوبية ، وسرعان ما ارسلت الولايات المتحدة ، التي سعرب بمسؤوليه خاصه تجاه كوريا المحاصرة ، فوات جوية وبرية . وقد انسئت قيادة تابعة للامم المتحده . ولأول مرة في التاريخ قامت فوه دوليه منظمة بمحاربة العدوان ، رغم ان لامم المتعدة من اولئك الجنود كانوا في الوافع اما أمريكيين أو كوريين جنوبيين . وقد أمكن القيام بهذه الاجراءات لأن مميل الانحاد السوفياتي في مجلس الأمن كان قد قاطع الاجتاعات لمدة من الزمن ولم يكن حاضرا كي يارس حق الفيتو .

وكان مجرى الحرب الكورية مريرا دمويا ومخيبا للامال. فبعد نكساب منيت بها القوات الدولية بادىء الأمر، عادت تحت فيادة الجنرال ماك آرير الى الفيام بالهجوم بصورة تدريجية ودحرت الغزاة. وبدت نهاية الفتال وسيكة الى ان ارسلت جمهورية الصين السعبية جنودا للفتال ضد القوات الدولية. وقد هدد هذا التدخل بامتداد الحرب الى ما وراء الحدود الكورية. غير ان فيادة الأمم المتحده لم تسأ المجازفه باشعال نار حرب أوسع نطاقا وقررت الاكتفاء بما وصفت بأنها « حرب محدودة لأهداف محدودة ». وفي النهاية دفع بالكوريين السهاليين الى الوراء الى خط معادل تمريبا لخط العرض ٣٨.

وبعد مفاوضات طويلة جرى نرتبب هدنه في صيف عام ١٩٥٣ تعترف بواقع ساحة المتال . وعند انتهاء الحرب كانت الولايات المتحدة فد ارسلت ربع مليون جندي الى منتصف الطربق حول العالم ونركت أكثر من ٣٠٠٠٠٠ جندي قتيلا كدليل على تصميمها على معاومة ما تسعرت انه اعتداء بدون مسوغ .

#### المكارثية

هذا الخوف من السيوعية في الخارج كانت له نتائجه الطبيعية في الداخل . فالرأي العام الأمريكي أصيب بالذعر في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات عندما كتمف النقاب عن أن عدة أشخاص يتعاطفون مع السيوعية كانوا يشغلون مناصب حكومية . وقد أوجد هذا الأمر خوفا واسع الانتسار من أن تكون المؤسسات الأمريكية معرضة لخطر أعال

هدامة في الداخل. وفاد عملية البحب عن السيوعيين داخل الحكومه ( واستغلهها ) ، سناتور من ويسكونسن عديم الضمير كان مغمورا في ذلك الحبن هو حون ماكارني ، وقد أفسدت اتهاماته الجامحة التي لم تكن عاده تستند الى دليل جوهري ، ان لم تهدم ، حياة كبير من الأمريكيين البارزيس . وحاولت محميمات ممائلة أن تنفذ الى فطاعات أخرى من المجتمع الأمريكي بما فيها صناعه السينا . وأحيرا مجاوز ماكاربي الحد في فرض سلطته وهوى من عليانه . غير ان الحقيمة المائلة انه استطاع أن متصرف دون رادع لمدة تلاث سنوات تقريبا . كانت مبالا مفزعا على مدى ما مكن أن تكون عليه الحربات المديم واطية من وهي حتى في بلد بفتخر افتخارا عظها بوجود مل هذه الحربات .

## سنوات ايزنهاو في الحكم

في تسرين الباني/نوفمبر، عام ١٩٥٢ انتخب السعب الأمريكي رئيسا جمهوريا ، بعد أن ظل هذا المنصب وففا على رئيس ديمراطي لمدة عسرين عاما . وقد هزم المرسم المباجح وهو الجنرال دوايت أيزنهاور ، المرسح الديمفراطي أدلاي ستيفنسن بأغلبية كبيرة من الأصوان . وانتصر مرة أخرى بعد ذلك بأربع سنوات . ولكن رغم وجود جمهوري في البيت الابيض بقي الحزب الديمفراطي مسيطرا على الكونفرس لمدة ست سنوات من مجموع السنوات الماني التي أمضاها أيزنهاور كرئيس .

وقد اتبعت حكومة أيزنهاور بسأن المسائل المحلية سياسة وصفت بـ « مبادىء الحكم الجمهوري الحديث ». وكان احد عناصر تلك السياسة محاولة الحد من تدخل الحكومة في سؤون الولايات وفي الأعهال الخاصة . الا أن الحكومة أبضت على جميع التشريعات الاجتاعيه والاقتصادية التي جرى تطويرها في عصر « البرنامج الجديد » و « البرنامج العادل ». وفي الواقع وسعب البرامح الفدرالية في حضول متل الصهان الاجتاعي والمساعدات الفدرالية للتعليم والمساكن السعبية وازالة الاحياء الفذرة المردحمة بالسكان والصحة العامة .

وبعد وقت فصير من تولي الرئيس ايرنهاور مهام منصبه في ننابر عام ١٩٥٣ وافق على تحويل وكالة الامن الفدرالي وعناصر حكومية احرى الى وزارة الصبحة والتعليم والسؤون الاجتاعية . وابد ايضا اجراءا اتخذه الكونغرس ينضي برفع الحد الادنى للاجور من ٧٥ سنتا في الساعه الى دولار واحد .

 أعضائها ١٥ مليونا . وهد حملت الأدلة التي توفرت على وجود فساد في بعض النقابات ، المنظمة الجديدة على وضع سرعة صارمة حاصة بالتصرفات الخلقية . وفي الوفت نفسه أمر الكونغرس فانونا يستلزم اعطاء بيان علني كامل بأموال النقابات . خصوصا بالنسبة الى أموال التفاعد ورفاهيه العال وضان حصول العال على حفوقهم الديمقراطية .

غير أنه كانت هناك مسكلات محلية أخرى أثبتت التجارب أنها أقل قابلية للحل . فعد زاد التفدم الجديد الذي حصل في مجال التفنيه الزراعية من حده مشكلة الانتاج الزراعي الضخم بالنسبة الى الطلب العومي . وقد استبدلت حكومه أيزنهاور السياسة المقائمه التي تضمن للمرارعين أسعارا بابته ، بمهياس مرن يقصد به تسجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي لا بتوفر فائض منها . واضافه الى ذلك عام برنامج « بنك الأرض » بدفع الأموال للمزارعين لتسجيعهم على اراحه الأرض وعلى زراعه الاشجار وتنفيذ اجراءات أخرى لحفظ التربة .

وقد سهدت الأعوام التي فضاها الرئيس أنزنهاور في الحكم تقدما مستمرا ، ولو بطيئا في مجال منح الأمريكيين السود قسطا أوقر من الحقوق السياسية والفانونية والاجتاعية ، وكان خلال هذه الفترة أن جوبهت البلاد بحقيقة أن الالتزامات التي اعطيت في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية بمنح السود حقوقا متساوية مع البيض ، فد نسيت فعلا ، وانه رغم الجهود المنفرقة التي بذلت ليحسين حال اكبر مجموعة من الأقليات في الولايات المتحدة فان السود في السهال نعرضوا الى تمير في التعليم والسكن والوظائف ، وانهم في الجنوب حرموا من حرية التحرك الاقتصادي قوضعت فيود على حريتهم في استئجار الأرض او امتلاكها ، وانهم عاشوا في مجتمع معزول بصوره سملت السكك الحديدية والحافلات الكهربائية والمنتزهات والفنادق والمدارس والمستشفيات وحتى المفاير .

الم يكن قد بذلك حتى أواحر البلاييات محاولة ملحوظة لتوفير سكل من المساواة ، وكان عندئذ ان وجد بعض السود اماكن في الحكومة الفدرالية وحصصت اموال عدرالية من اجل مراكز استجام ومدارس ومسسفات للسود ، وهذا الانحاد الجدد اكتسب قوة دفع جدية حلال الحرب العالية البانية عندما اصدر الرئيس روزفلت ، بتسجيع من الزعيم العالي الأسود فيليب راندولف ، امرا بإنهاء التمييز في الانتاج وفي عنود تتصل بالحرب ، وبعد الحرب انشأ الرئيس ترومان لجمه حاصة بالحنوق المدنية ، وامر بازالة التفرقة العنصر له من البوات السلحة ، وعين عددا متزايا من السود في ماصب عدرالية . وفي غضون الك أحذت اهم رابطتين الحترفي لعبة البيسبول وأهم رابطة الحترفي لعبة البيسبول وأهم رابطة الحترفي لعبة اكرة السلة تسخيم السود .

وخلال الخمسينات انضم السود الى الجامعات وصوتوا في الانتخابات وامتلكوا منازل وسيارات وتولوا مناصب احترافية أو ادارية وسغلوا مناصب رفيعة في الدولة بأعداد لم يسبق لها مبيل ، رغم أن عددهم في كل واحدة من هذه الفئات بهي أغل بسكل ملحوظ من نسبة عددهم الى مجمل سكان البلاد . وكان التعدم الباهر الذي حصل في مجال الحقوق المدنية خلال هذه الفترة العرار الاجماعي الذي انخذته المحكمة العليا عام ١٩٥٤ والذي يفول ان فوانين الولايات أو العوانين المحلية التي تعضي بايجاد مدارس منفصلة للطلاب السود والطلاب البيض هي عوانين غير دستوريه . ولما كانت المدارس الرسمية في معظم الولايات لا تطبق الفصل العنصري رسميا ، فإن العرار كان منظبها في صورة رئيسية على الولايات الجنوبية حيث يوجد تعليد قديم من الفصل العنصري . وبالنسبة لمل هذه المناطق أصدرت المحكمة العليا تعلماتها الى المحاكم المركزية الفدرالبه لأن تطلب من السلطات المهيمنة على المدارس المحلية بأن « تقوم ببداية سريعه ومنطقيه في ايجاه الامتنال الكامل وان تتحرك بأقصي سرعة » .

## ازالة التمييز العنصرى من المدارس

وسار امتزاج الطلبة البيض والسود بسرعة في مقاطعة كولـومببا (حيث العاصمة واسنطن) وفي بعض ولايات الحدود ، غير انه لهي مقاومة سديده في أقصى الجنوب . وقد عكس ارسال جنود فدراليين الى مدرسة ليتل روك في ولاية أركنساو عام ١٩٥٧ ، انر نشوب أعال عنف هناك سبب هذه الفضية ، جهود الحكومة ليطبيق أوامر المحكمة بالنسبة الى ازالة التمييز العنصري من المدارس . وبرى البعض أن منح صفة الولاية الكاملة الألاسكا وهاواي عام ١٩٥٩ ، وخصوصا هاواي بما فيها من فوارق عنصرية في السكان ، كان دليلا آخر على التعدم في العاه الدعمراطية الاجهاعية فضلا عن السياسية .

وفي الفترة بين عامي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ نعم الأمريكبون عموما بمسنوى معبشة متصاعد . على أن نسبة النمو الاقتصادي كانت أبطأ مما أمل به البعض . واضافه الى ذلك واجهت البلاد عجزا متزايدا في ميزان مدفوعاتها وبطالة مستمره وان كانت بدرجة معتدلة . ولكن رغم الزيادة التي حصلت في نسبه البطالة بعد الركود الافتصادي الذي ساد البلاد عامي ١٩٥٧ و ١٩٥٨ . استمرت الأجور في الارتفاع واكنسبت الأعمال التجاريه نشاطا متناميا وسادت البلاد روح تفاؤل . وقد ارتفع مجمل الانتاح الفومي \_ اي فيمة جميع السلع والحدمات التي جرى توفيرها في البلاد \_ من ٢٨٥٠٠٠٠ مليون دولار عام ١٩٥٠ الى حوالى ٥٠٤٤٠٠٠ مليون عام ١٩٦٠ .

## التطورات في آسيا

بدات حكومه الرئيس الرنهاور الاولى عهدها بجو ينطوي على امل. ففي وليو عام ١٩٥٣ وفعت كوربا السالية ، بعد ان جابهت وضعا عسكريا حرحا ، اتفاهية هدية مع قياده الامم المتحدة ، اعترفت رسميا بتسيم كوريا ، ونصت على تبادل الأسرى . وفد احتار حوالي عسر بن الها من اسرى الحرب الكوريين الساليين والصينيين في حضور مراوبين هنود ، عدم العودة الى بلادهم .

لكن الهدنه الكورية لم تنه الاضطرابات فيآسيا . فبحلول ربيع عام ١٩٥٤ اخذ ائتلاف من السيوعيين والوطنيين الفيتناميين يحرز انتصارات حاسمة في حربهم التي مضى عليها نهانية اعوام ضد فرنسا ، التي حاولت الاحتفاظ بسيطرتها على الهند الصينية . وقد اجتمع ممنلون عن فرنسا ، والاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وعدة دول اسيوبة ، في جنيف حلال الفترة بين مايو وبوليو للبحث في انهاء النتال . وقسم المؤتر ما كان بدعى الهد الصينية الفرنسية الى نلاب دول هي كامبودنا ولاوس وفيتنام . وقسمت فيتنام بصورة مؤقتة عند خط العرض ١٧ الى مقاطعات ادارية شهالية وجنوبية ربما نجري انتخابات توحيد اجزائها في بوليو عام ١٩٥٦ . وفي بيانه الختامي ، اعترف المؤتمر بسيادة واستقلال وسلامة اراضي كامبودنا ولاوس وفيتنام . ولكن الانتخابات التي قرر مؤتمر جنيف اجراءها لم نجر قط ، وذلك جزئيا لانه خسي ان باتي الى الحكم الزعيم الوطني الشيوعي هوضي ممه نتيجة تخرب عملية انتخابيه لم مؤيدها .

ونجاه هذه الخلفية من النزاع ، استركت الولامات المتحدة ، في سبتمبر من عام 1902 ، مع تايلاند ، والفلبين ، وباكستان ، وبريطانيا العظمى ، وفرنسا ، واستراليا ، ونيوزيلندة في انشاء منظمة معاهدة جنوب سرق آسيا ، او « سياتو » . وقد نصت معاهدة المساعدة المتبادلة هذه على توفير تعاون افتصادي ومساعدة فنية وعمل جماعي ضد العدوان او النساط الهدام . ونص بند في الملحق الخاص بالمعاهدة ، على توسيع سروط المعاهدة الاساسية ، لتسمل الدفاع عن لاوس وكامبوديا وفيتنام الجنوبية ، وتوفير المساعدة الاقتصاديه لها .

واضافة الى ذلك ، وسعت الولامات المتحدة برنامج مساعداتها الفنيه لآسيا والسرق الاوسط وافريفيا وامربكا اللاتينية . وقد انفتت ١٠٠٠ مليون دولار على اعبال الاغامة والبناء والتعمير في كوريا الجنوبية . وما ان جاء عام ١٩٥٨ حتى كانت تلك البلاد قد تجاوزت مستويات الانتاج والاستهلاك التي كانت سائدة فيها فبل الحرب . ومنل ذلك فعالية كانت المعونة التي قدمت الى جمهورية الفليين لمساعدتها في اعادة البناء بعد الدمار

الذي حل بها بسبب الحرب ومساندتها في متالها ضد رجال العصابات . وبالاحمال زودت الولايات المتحدة حلال المدة بين عام ١٩٥٠ وعام ١٩٦٠ اكبر من ٦٠ دولة بالآلات والادوية والنروض والفنيين .

### بذل الجهود من أجل التعاون السلمي

في عام ١٩٥٥ دمجت حكومة الولايات المتحدة برامجها المختلفة الخاصه بالمساعدات الخارجية ، بما فيها ما تبقى من برنامج مسروع مارسال لأوروبا ، في ادارة تعاون دولي دائمة . وبعد ذلك بسنتين أنسأت صندوق قروض التنميه للمساعدة في تزويد المناطق النامية بالرأسيال اللازم لتمويل المواصلات والقوة الكهربائيه والصناعه وتنمية منخفضات الانهار والري ، وغيرها من المرافق التي تسكل الأساس للنمو الاقتصادي . وبحلول نهاية عام ١٩٦٠ كان الصندوق قد قدم حوالي ١٨٣ فرضا لتسع وأربعين دولة وبلغ مجموع تلك القروض ٢٠٠٠٠ مليون دولار . واضافة الى ذلك وزعت الولايات المتحده بين عامي 1٩٥٤ و ١٩٦٠ أغذية تجاوزت قيمتها ١٠٠٠٠ مليون دولار على دول معوزة . وكان نصف هذه الأغذية تقريبا عبارة عن هبات كليه قدمت لتفادي وقوع مجاعة في تلك البلاد أمتال باكستان ونيبال والاردن وهايتي وغانا . أما النصف الماني فقد بيع بعملات أجنبية بمكن اقراضها مجددا الى الدول التي تلفت المساعدة بفائدة زهيده أو بدون فائدة لكي تنفيها على مساريعها الخاصه بالتيمية الاقتصاديه .

وقد تعززت الآمال بحدوت تعاون سلمي بين الدول السيوعية والدول غير النيوعية بانعفاد « مؤغر القمه » في جنيف عام ١٩٥٥ ، غير أن رؤساء دول أسريكا والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا فسلوا في الوصول الى اتفاق على وسائل تحفيق نزع السلام أو اعادة توحيد المانيا . وقد افترح الرئيس أبزنهاور ، رغبة منه في التفليل من خطر وقوع هجوم مباغت وايفاف سباق التسلح ، أن تتبادل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تصاميم منسأتها الحربيه وتسمحا باجراء مرافبه جوية متبادله عليها . ورفض المزعاء السوفيات هذه الخطة باعتبارها غزوا للسيادة المومية . ومع ذلك انتج مؤثر جنيف فعلا اتفاقات تفضي بأن يقوم الفنيون والمفكرون والفنانون السوفيات بجولات في المولايات المتحدة بينا يقوم نظراؤهم الامريكيون بجولات في الاتحاد السوفياتي .

#### ازمتان ... المجر وحرب السويس

في عام ١٩٥٦ حصلت سلسلة تطورات دولية عابلة للانفجار. ففي أوائل ذلك العام ندد زعيم الحزب السيوعي السوفياتي نيكيتا حروتسوف فجأة بالدكتاتور المتوفي جوزبف سىالىن بوصفه طاغيه لا ترجم وهو تنديد حمل السعوب في دول أوروبا الشرقية التي يسيطر عليها السوفيات على المطالبة بمربد من الحرية في ادارة سؤفها الداخلية.

• في بولده أصبح فلادسلاف غيمولكا بعو رعيم سيوعي وطبي كان قد سجى في عهد ستالبن ، رئسا للحزب السيوعي البولدي ، ووعد السعب بقدر أوقر من حرة الكلام والصحافه والدين ، وفي اكتوبر عام ١٩٥٦ بار السعب المجري ، وبصب حكيمه ليبراليه ، وطالب باستحاب القواب السيفياتيه ، ولكن الجيس السيفياتي بدلا من ان ستحب سن هجوما على المحرين وسحى البورة ، وقد انصم السعب الامركي أن السعب الأحرى في جميع انحاء العالم ، في الاحتجاح على مصرف الامحاد السيفياني ، وستعبل آلاف اللاجئين في الولايات المتحدة .

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه النورة المجربة فائمة ، نسأت رفه عالمية خطارة حول السيطرة على فناة السوسى . وقد كانت فناة السوس تدار مند انتها حفرها في رض مصرية عام ١٨٦٩ ، من فيل سركة دولية تتكون بصورة رئيسية من بريطانيين وفرنسيين . وفي وليو من عام ١٩٥٦ ، عندما اعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تاميم المناة ، حاولت الدول الغربية عبنا الوصول الى اتفاق مع مصر على سكل جديد من الاسراف الدولي من جانب الدول الماني عسرة التي تستخدم المناه سكل منتظم ، وبعد ذلك ، في اكنوبر ، نجاه خلفية من الاستباكات المتزايدة على الحدود ، أنهمت اسرائيل مصر بتدبير هجوم عليها وارسل الجيس الاسرائيلي عبر سنة جزيرة سيبا في الموسى .

وهام البريطانيون والفرنسيون الذين اعتبروا هذا النطور تهديدا للملاحة في المناة . بانزال فوات في منظمة الفناة . وقد عارضت الولايات المتحدة هذا الاجرا- من جالب حليفيها في منظمة معاهدة سيال الاطلسي ، باعتباره انتهاكا لمدأ تدرير المصبر . وصوت المندوب الامريكي لدى الامم المتحدة الى جانب فرار انخذته الجمعية العامة بدعو الى وقف اطلاق النار في الحال وانسحاب النوات الغازية . وقبلت بريطانيا العظمي وفرنسا واسرائيل هذين السرطين . وفي مارس عام ١٩٨٧ ، تم تطهير فناه السوس من حطام السفن نحب اسراف فوة بوليس دولية ، وقتحت للملاحة .

وكشفت ازمة السويس ، التي جعلت الامحاد السومياتي يهدد باستعمال النوة في مصر ، عن جهود سوفياتية متنامبة للحصول على موطى، قدم في السرق الاوسط ، ولمناومة هذا المتهدد ونسجيعا على الاستدرار والاستئلال في المنطنة ، تبت الولايات المتحدة ما اصبح عرف يبدأ انزنهاور . ففي ننائر عام ١٩٥٧ ، طلب الرئيس انزنهاور من الكونغرس اولا ،

ان مخوله صلاحية استخدام موة عسكرية ادا ما طلبت هذه النوة انه دولة من دول السرق الاوسط لرد عدوان . وبانيا ، مخصيص مبلغ ٢٠٠ مليون دولار لمساعده تلك الدول السرق اوسطية التي ترغب في الحصول على مساعدة من الولايات المتحدة . ووافق الكونغرس على الطلبين .

وبعد دلك بعام ونصف ، أرسل الرئيس أيزنهاور فوة من مساة البحريه « المارينز » الى لبنان نناء على طلب من حكومته . وقد جاء هذا الاجراء بعد أن اتهم لبنان الجمهورية العربية المتحدة ( اتحاد مكون من سوريا ومصر ) بانارة وتسليح نوره في لبنان . وبعد عدة أسابيع تحسن الوضع في لبنان وسحبت الولايات المتحدة جنودها . ونسأت أزمة ممانلة بن الأردن والعراق الا أنها هدأت بسرعة بعد وصول قوات بريطانية الى الأردن بطلب منه .

## أزمتان جديدتان في فورموزا وبرلين

في صيف عام ١٩٥٨ ، بينا السرق الأوسط لا بزال في حاله علق ، نسأت أزمة جديدة في السرق الأعصى . فقد سرعت جمهور به الصين السعبية في قصف جزيرتي كيموي وماتسو التابعتين للصين الوطنيه ، بالهنابل استعدادا كما بيدو لغزو تبنك الجزيرتين كخطوة أولى نحو سن هجوم على تابوان . فأعلن وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالس بأن الولايات المنحدة ستتخذ « اجراءا فعالا في الوقت المناسب » للدفاع عن تايوان . ورغم تأييد الانحاد السوفياتي لمطالمه جمهورية الصين السعبية بالجزيرتين فقيد خفت حدة القصف المدفعي ، ثم توقف القصف كليا بعد أن حذر الرئيس أبرنهاور بأن الولايات المتحدة لن تنراجع « في وجه عدوان مسلم » . على أن الصينيين استمروا في الاعلان عن المتحدة لن تنراجع هي سبط سيادتهم على نابوان والجزر الفربية من الساطئ .

ولم تكد عر ازمة النرق الافصى حتى اصدر رئيس وزراء الامحاد السوفياتي نيكيتا خروتسوف في نوفمبر عام ١٩٥٨، انذارا نهائيا ممهلا الدول الغربية ستة اسهر كي توافق على الانسحاب من برلين وجعلها مدينة حرة منزوعه السلاح. وعند اننهاء تلك المهلة ، اعلن خروتسوف ان الاتحاد السوفياتي سيحول الى المانيا السرفية السيطرة الكاملة على جميع خطوط المواصلات مع برلين الغربية ، وان الدول الغربية لن تتمكن بعد ذلك من الوصول الى برلين الغربية الا باذن من حكومة المانيا الشرفية . وردن الولايات المتحدة وبربطانيا العظمى وفرنسا على هذا الانذار النهائي بتاكيد تصميمها الماب على البداء في برلين الغربية والتمسك بحنها السرعى في الوصول الى المدبة بصورة حرة .

وفي عام ١٩٥٩ ، سحب الاتحاد السوفياتي المهلة المحددة في انداره ، واجتمع مع الدول

الغربية في مؤغر لوزراء حارجية الدول الاربع العظمى . ومع ان الجلسات التي دام انعنادها ملامة اسهر لم تؤد الى اية اتفاقات مهمة ، الا انها فتحت الباب اسام مزيد من المفاوضات ، وادت الى زيارة رئيس الورارة السوفياتية حروتسوف الى الولايات المتحدة في سبتمبر من عام ١٩٥٩ . وفي نهاية تلك الزيارة ، اعلن حروتسوف والرئيس ايزنهاور في بيان مسترك ، ان العضية الاهم في العالم هي نزع السلاح السامل ، وان مسكلة برلين و« جميع المسائل الدوليه المعلنه يجب حلها ، ليس باستخدام الدوة ، بل بالوسائل السلمية عن طرس المفاوضات » .

## كاسترو يتسلم الحكم في كوبا

وفي غضون ذلك كانت سمة دراما سياسية تتكشف في جزيرة كوبا الواقعة على بعد ١٩٥٩ كيلومترا من الساحل الجنوبي السرفي للولايات المتحدة . ففي أوائل عام ١٩٥٩، بعد فتال دام عدة سنواب ، أطاح فيدل كاسترو بحكومة فولجنسيو باتيستا ، دكتاتور كوبا . واذ كان سجل باتيستا من الفمع والكبت ماملا في ذهن حكومة الولايات المتحدة والسعب الامريكي بوجه عام فقد رحبا بتسلم كاسترو مماليد الحكم رغم أن الولايات المتحدة كانت قد فدمم لحكومة باتيستا مساعدة عسكرية .

ولكن سرعان ما تبدد العطف الامربكي عندما امتنع كاستروعن اجراء انتخابات حرة وفرض رفابة صارمه على الصحافة وأصدر أحكاما بالاعدام على عدد من أعدائه السياسيين . ومرة أخرى امتلأت سجون كوبا بالنقاد السياسيين بمن فيهم كنير من رفاق كاسترو السابفين وزعهاء العهال المناهضين للسيوعية وغيرهم من قدماء معارضي نظام باتيستا . وجرت مصادرة ممتلكات الأجانب ، وفي حالات كبيرة لم تدفع أية تعويضات .

وأخذ كاسترو بندد بالولايات المتحدة بصورة متزايدة وينسد المساعده من دول الكتلة السيوعية . وانتهجب حكومة أيزنهاور بادىء الأمر سياسه بجمل وصبر ، ولكن في صيف عام ١٩٦٠ اتسمت السياسة الامريكية بالصلابة . فقد فرضت الولايات المتحدة حظرا مؤقتا على شراء السكر الكوبي وحدت منظمة الدول الامريكيه المؤلفة من احدى وعشرين دولة على ادانة تصرفان كوبا . وفي حين لم توجه المنظمة اتهاما مباسرا الى نظام كاسترو في هذه المناسبة الا انها ادانت التدخل السوفياتي في نصف الكرة الغربي بسبب دعمه لكاسترو.

وأجمل اجتاع دولي اخر عقد في مرحلة لاحفه من عام ١٩٦٠ ، النواحي المقلمة والباعثة على الأمل ، من المسرح العالمي . ففد فبلت الجمعية العامة للامم المتحدة في اجتاع عفدته

في نيويورك . ١٧ دوله جديدة في عضوبتها جمعها من الهاره الافرهمة باستناء دولة واحده ، وقد عكس ذلك الاجراء ، التحرك السريع بعد الحرب ، لسعوب كانب مستعمرة في السابق . بحو الاستقلال والقومية الكاملين . وفي حطاب القاه الرئيس أبزنهاو ر أمام مندوبي الأمم المتحده ، طلب من الدول الأخرى أن تنضم الى الولايات المتحدة في توفير المزبد من المساعدة في المناطق الآخدة في النمو بوجه عام والى الدول الأفريقية الحدبتة بوجه خاص . وتعهد أيضا بأن نستمر الولايات المتحدة في السعي من أجل محقبق نزع السلاح في العالم على أساس يقتبس ومراهبة فعالن .

وقبل انعناد دورة الجمعية العامة كان فلق العالم من جراء سباق التسلح المراد قد استد بسبب ارتياد الانسان للفضاء . وهو تطور لو تحنق في زمن اكسر هدوءا لكان مصدرا للاعجاب والفخار . فند اظهر اطلاق اول قمر اصطناعي سوفياتي في اكتوبر عام ١٩٥٧ واول قمر اصطناعي امريكي في سابر عام ١٩٥٨ ، ان الدولتين تملكان صواريخ هي مي اليوة بحيب تستطيع ان تنذف فنابل ذرية وهيدروجينية الى قلب انه دولة معادلة تنع على بعد آلاف الكيلومتراب .

ويحلول أواخر الخمسسان كانب التهنية قد جعلت بالامكان نسبوب حرب بتيجية الضغط على زر، وهي حرب تسطع أن تهني عسرات الملابين من الأرواح خلال دهائق. وبدت الحاجه الى نظام محكم من التفتس على الأسلحة لمنع نسبوب منل تلك الحرب، نتيجة خطأ عرضي أو غبره، واضحة لمعظم العالم، غير أن رئس الوزراء خروتسوف أبلغ لحمعية العامه أن الاتحاد السوفيائي لا سسطيع قبول تفتيس ومراقبة في المراحل الأولى فأق على نزع السلاح، وقد رأت الدول الديفراطية أن نزع السلاح بدون تفتيس هو أمر غبر مقبول على أساس أن مجمعا «مغلقا» كالاتحاد السوفيائي بسنطع مخالفة تعهده بنزع السلاح دون أن بكون هناك سوى القليل من المجال لاكساف ذلك في حين أن مخالفات تحدث في مجتمعات أكبر «انفناحا» سيكون هناك مجال كبر لاكتسافها والاعلان عنها.

### كنيدى والحد الجديد

وفي غمره هذا الجو من التوبر العالمي انتخب السعب الامريكي في نوفمبر عام ١٩٦٠ . السناتور جون ف . كبيدي رئيسا للولايات المتحدة . وقد هزم كنيدي منافسه الجمهوري نائب الرئيس ريتسارد نيكسون باغلبية ضئيلة من الاصوات . وكان المرسحان السابان فد بعدا الحماس في حملتيهما الانتحابيت بن بظهمورهما معما على التلفزون في سلسلة من المحاظرات ، وقد اكد نيكسون الخبرة التي اكتسبها الله السبوات الماني من الحدمة التي المضاها في حكومة الرنهاور ، وذكر الماخبين بر السلام والازدهار » اللذي محسا في ظل الزعامة الحمهورية ، ودعا كنيدي الى توافر زعامة جديدة تنظر الى المستسل والى استخدم موارد البلاد البسرية والافتصادة استخداما اكبر فعالية .

وقد سطر الرئيس كنيدي ، وهو أصغر رئيس انتخب في الولايات المتحدة اطلافا ، في خطابه التنصيبي غطا من طاقة السباب وتكريسهم بقي الطابع المميز لحكومته حبن قال : « ان السعله قد انتفلت الى جيل جديد من الأمريكيين » ، وبالفعل كان أعضاء وزارته ومستساروه العاملون في البيت الابيض سنكلون أصغر مجموعة من كبار الموظفين في تاريخ البلاد ، مجموعة استهرت بانفتاحها على الأفكار الجديدة واستعدادها لاتخاذ اجراءات فعالة .

وعندما تسلم الرئيس كنيدي معاليد الحكم كانت البلاد مزدهرة بصفه عامة وبلغ معدل أجر العامل الصناعي رفها قباسبا هو ٩٥ دولارا في الاسبوع . ولكن البطالة كانت أيضا مرتفعة لا سما في مناطق التعدين في ولانتي بنسلفانيا ووست فبرحينيا ، اللتين تأمرتا تأثرا شديدا بمنافسة المنتجات الجديدة والتغيرات الحاصله في أساليب المعيسه الأمريكية .

وسعب الحكومة الجديدة لاستصدار تسريعات لمعالجه هذه الاوضاع. فمنح فانون لتنمية المناطق، الحكومة الفدرالية سلطه لمساعدة المجتمعات المتأره بالكساد الاقتصادي على بدء صباعات جديدة وبناء مرافق عامه ضروريه. ونص فانون آخر على توفير تدريب بأجر للعمال العاطلين عن العمل أو الذين سغلون وظائف بأجور منخفضة بسبب افتفارهم الى المهارات اللارمة. واضافة الى ذلك منحب الولايات سلطه عاجلة لتوسيع نطاق التأمين ضد البطالة لمده ١٣ أسبوعا علاوه على فترة السته والعسرين أسبوعا العادية.

وعملا بالنهج الذي سار عليه اننان من اسلافه الرؤساء ، طلب الرئيس كنيدي من الكونغرس جعل بعض التنسر بعات الاجتاعيه المطبقة أكبر نجررا . ونتيجة لذلك أعطى فانون الضيان الاجتاعي العيال الخيار بأن بتفاعدوا في سن المانية والستين بدلا من الاننظار حنى الخامسة والستين . ورفع الحد الأدنى للاجور الى دولار و ٢٥ سنتا في الساعة وجرى التعجيل في بطبيق برنامج الاسكان الفدرالي لمساعده المسنين والاسر ذاب الدخل المنخفض أو المعتدل على ايجاد مساكن بأسعار معفولة .

#### تقدم قضية الامريكيين السود

خلال الستينات حديث البلاد تعدما في انجاه ازاله التعييز العنصري . فخلال المدة بين عام ١٩٥٤ وعام ١٩٦٠ حصل دمج بين الطلبه البيض والطلبة السود في ٧٦٥ من اصل ٢٦٠٦ منطقة تعليمية في الجنوب . وبين عام ١٩٦١ وعام ١٩٦٤ فبلت حوالي ٢٦٥ منطقة تعليمية اضافية طلبة من السود في مدارس كانت في السابق وفقا على طلبة من البيض ، مما رفع بنسبة ٥٠ بالمئة تعريبا عدد المناطق التعليمية التي قبلت طلبه من البيض والسود خلال السنوات السبع السابقة . وعجلت الاحتجاجات المتملة في « الجلوس السلمي » التي قام بها الطلبة البيض والسود في سهر فبرابر عام ١٩٦٠ ، في وضع حد للتفرقة العنصرية في المطاعم في اكر من خمسائة مجتمع في الجنوب .

وفي عام ١٩٦١ جاءب « تظاهرات الحرية » وهي احتجاجيات سلمية منظمة على التفرفة العنصرية في استخدام سيارات المواصلات وتسهيلات المحطبات. وفي تشرين الناني/نوفمبر عام ١٩٦١ أصدرت لجنة التجارة بين الولايات قرارا حظرت فيه التمييز العنصري في جميع وسائل السفر ببن الولايات. وفي العام التالي أيدت المحكمة العليا بالاجماع هذا الحظرمعلنة : « لقد قررنا بما لا يدع مجالا للسُك الا نمارس في المستفيل أية ولاية التمييز العنصري في وسائل النفل والمواصلات داخل الولايات وفي ما بينها » . وبلغت المورة التي اصبحت تعرف في ما بعد بـ « نورة الحموق المدنية » ذروة ميرة عام ١٩٦٣ . فبعد تظاهرات ضخمه قام بها السود في مدينة بيرمنغهام بولانه الباما في افضى الجنوب حيث كان التمييز العنصري لا مزال مطبها ، فال الرئيس كنيدي في خطاب وجهه الى الامة من التلفزيون ، ان عليها التزاما ادبيا ببان تحنق المساواه الكاملة للامربكيين السود ، لم تندم الى الكونغرس بتسريع من اكبر التسريعات سمولاً في هذا العصر يهدف الى المنضاء على التمييز في التصويت والتعليم والتوظيف واستخدام المرافق العامة . وفي ٢٨ اغسطس ، فام اكبر من ٢٠٠،٠٠٠ من البيض والسود بتزعمهم النس الجنوبي الاسود مارتي لوبر كينغ الابن بمسيرة الى نصب لنكولن التذكاري في العاصمة والسنطن . في تظاهرة اخاذة اتارت اهتهاما دوميا نسديدا بطلب الحصول على حدوق متسابة . بني عام ١٩٦٤ منح الدكتور كينغ جائزة نوبل اعترافا بزعامته في مجال الاحتجماج المسيحمي السلمي ضد التمييز العنصري على مدى عند من الزمن .

ودفعت حكومه كنيدي بقضية المساواة العنصرية مسافة أخرى الى الأمام بأن عينت كبيرا من السود البارزين في مناصب حكومية عالية . وكان من ابرزهذه التعيينات تعيين

روبرت ويفر رئيسا لوكالة الاسكان والتمويل المحلي الفدرالية ونورغود مارشال كبير المستنارين سابفا للرابطة الفومية لتقدم الملونين ، قاضيا في المحكمة الفدرالية . وعين عشرات آخرون من الامريكيين السود في مناصب تفاوتت بين منصب مساعد رئيس الولابات المتحدة ومنصب سفير . وبوجود أكر من ٢٤٠،٠٠٠ طالب من السود يدرسون في معاهد التعليم العالي عام ١٩٦٤ ، كان هناك سبب للاعتقاد بأن الاتجاه نحو وظائف أفضل والهيام بدور اكتر فعالية في الحكومة بالنسبة الى السود سيتحقق بخطوات سريعة .

## أمريكا تراقب ما يجري وراء حدودها الجنوبية

وبل أن تسلم الرئيس كنيدي زمام الحكم بأقل من بلابة أسابيع ، قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا . وفد اتخذ هذا الاجراء ردا على استمرار حكومة كوبا في التسهير بالولايات المتحدة ومضايعة موظفي السفارة الأمريكية واستخدامها لكوبا كفاعدة للتشجيع على نشاطات رجال العصابات في أمريكا اللاتينية .

وفي الربل عام ١٩٦١، هام فريق من اللاجئين الكوبيين بغزو بلادهم في محاولة مخفنة للاطاحة بكاسترو. ومع انه لم بسترك اي حندي امريكي في الغزو، الا ان الحكومة الامربكية وفرت للاجئين التدريب والمساعدة . ورغم الحنينة ان الغزو جرى التخطيط له في المراحل الاخبرة من رئاسة ازينهاور الا ان الرئيس كنيدي نحمل كامل المسؤولية عن الحادب لانه سمح للعملية بان تنفذ .

وفي اكنوبر عام ١٩٦٢، صعق العالم لدى معرفته بان حكومة كاسترو سمحت للاتحاد السوفياتي بان سيم سرا فواعد للصواريخ الهجومية في الاراضي الكوبية . وهذه الدواعد التي بعمل فيها فنيون سوفيات تستطيع ان تطلق فذائف نووية على معظم المدن الرئيسية في امربكا السالية وامربكا الجنوبية . وقد طلبت الولايات المتحدة ازالة فواعد الصواريخ في الحال واعلنت حظرا شدبدا على جميع المعدات العسكرية الهجومية المسحونة الى كوبا . وباغلبية عشر بن صوتا منابل لا نبي، اوصت منظمة الدول الامريكية بان تتخذ الدول الاعضاء جميع الاجراءات الازمة لمنع وصول الاسلحة الهجومية الى كوبا . وبعد اسبوعيني من النازم الشديد وافعت الحكومة السوفياتية على تفكيك فواعدها وسحنها الى الاتحاد السوفياتي .

وفي مارس عام ١٩٦١، افترح الرئيس كنيدي رسميا فيام « حلف من جل التندم » توفر بموجبه الولايات المتحدة مع دول اخرى ووكالات دولية ومصادر خاصة مختلفه مبلغ ٢٠،٠٠٠ مليون دولار في شكل هبات وفروض على مدى عسر سنوات لتعزيز النصو

الاقتصادي ورفع مستونات المعبسه في جمهورنات امرنكا اللاتينية .

وفي تدهر اغسطس ، واعنت تسع عسرة دولة من دول امر بكا اللاتيبية على ميانى الحلف وتعهدت بالنيام باصلاحات في الاراضي والضرائب لفائده سعوبها . وقد انفتت الموال الحلف على انساء الطرق وبناء المنازل والمدارس وتحسن وسائل الصحة وسبكات المياه ومنح النروض لصغار المزارعين وتدريب المدرسين . وفي نهامة عام ١٩٦١ ساهد الرئيس كنيدي البرنامج وهو ينفذ عندما زار فنوو للا وكولومبيا اللتين كانتا قد بدأتا في اعادة توز مع الاراضي على صغار المزارعين .

### دول جديدة تبرز في افريقيا

وعبر المحيط الاطلسي تجاه امريكا الجنوبية كانت الشعوب الافريقية تنضم الى اسرة دول العالم . فابتداء من السودان والمغرب وتونس في عام ١٩٥٦ ، وغانا في عام ١٩٥٧ ، كانت ملامون دوله أفريقية قد نالت استعلالها بحلول نهاية ١٩٦٣ .

ورحب فادة الولايات المتحدة بهذه الدول الجديدة التي أعاد خروجها من الوضيع الاستعاري ، الى الاذهان ماضي امريكا ذاتها . وتكهسن ادلاي ستيفنسون ، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس جون كنيدي ، بأن الدول الأفريقية الجديدة ستلعب دورا متزايد الأهمية من على ذلك المنبر العالمي .

أحد الأعال الأولى التي عام بها ستيفنسون كان الادلاء بعنون الولابات المتحدة مؤيدا به اعتراحا تننته الدول الافريفية بدعو الأمم المتحده لاجراء تحقيق في الاضطرابات العنصريه التي حديث في مستعمرة أنغولا البرتغالية الواقعة في أفريقيا . وحنت الولايات لتحدة البرتغال علانية وسرا ، بأن تقبل منح حق تعرير المصبر لمستعمراتها الافريقية . با دعا السفير ستيفنسون الى وضع حد لسياسة التمييز العنصري التي تخارسها جمهورية جنوب أفريفيا ، وأيد قرارا للأمم المتحدة بطلب من الدول الأعضاء أن لا ببيع أو تشحن أسلحة لتلك الدولة .

وزج الصراع الاهلي الذي اندلع في جمهوربة الكونغو، بعد أن نالب استقلالها عن بلجيكا عام ١٩٦٠، الأمم المتحدة في قضايا أفريقيا الجديدة المعفدة والمديره للتحدي . فتوجهت قوة تابعة للأمم المتحدة ، الى الكونغو بطلب من رئيس الجمهورية كازافوبو ، وذلك أولا لاستعادة النظام وحماية الأرواح ومن مم لتساعد في اعادة توحيد اقليم كاتنغا الغنى بالمعادن مع سائر بلاد الكونغو خلال عام ١٩٦١.

وبالرغم من أن بعض الأمريكيين انتفدوا العمل العسكري الذي قامت به الأمـم

المتحدة في كاتنغا على أنه تدخل لا مبرر له في النسؤون الداخلية للكونغو، فان الحكومة الأمريكية أيدت هدف الأمم المتحدة لتحميق كونغو موحدة باعتباره الحل العملي الوحيد لمناكل البلاد الافتصادية والسياسية . ومن أجل تحميق هذه الغاية ، تبرعت الولايات المتحدة عبلغ مئة وسبعين مليون دولار على سكل مبالغ تقدية وأغذية وخدمات ، لجهد الأمم المتحدة ذاك . وبحلول عام ١٩٦٣ كانت جمهورية الكونغو الموحدة قد ظهرت الى الوجود . وقدمت مساعدات من الحكومة الامريكية بلغ مجموعها في عام ١٩٦٤ ، ١٥٠٠ مليون دولار ، الى معظم الدول الأفريفية الجديدة على سكل عروض وهبات وكسحنات كبيرة من الأغذية . وكان القصد الرئيسي من تلك الفروض تطوير القوة الكهربائية والوسائيل الصحية ووسائل الاتصالات والعناية بالصحة بينا استخدمت الهبات المباسرة بصورة رئيسية في سؤون التعليم والزراعة . كذلك استخدمت المواد الغذائية الأمريكية التي قدمت رئيسية في سؤون التعليم والزراعة . كذلك استخدمت المواد الغذائية الأمريكية التي قدمت وتونس لدفع جزء من أجور العاملين في برنامج « الطعام من أجل العمل » الذي استهدف مكافحة البطالة عن طريق توفير الاسغال العامة التي كانت هناك حاجه لها . وقد توجه مئات الأطباء والمعرضات والمعلمين والفنيين الى أفريهيا لتقديم حدماتهم .

### استمرار التوتر الدولي

و في جنوب سرق أسيا اخذت الهجات الداخلية العنبقة التي سنها رجال العصابات تهدد الحكومات العائمة في لاوس وفيتنام الجنوبية . فاجتمعت اربع عسرة دوله ، من ضمنها الولايات المتحدة ، في جنيف في سهر مابو عام ١٩٦١ لا يجاد حل للنزاع في لاوس . وبعد بلانة عسر سهرا من المفاوضات ، تم خلالها وضع حد لاطلاق البار، اتفتت تلك الدول على حب الامراء اللاوسيين المتزعمين للفئات المنازعة على الاستراك معا في انساء دولة محايدة موحدة ومستدلة .

أما في فيتنام الجنوبية فعد استمر القتال ، اذ ان جنوبيين من أبناء البلاد انضموا الى مسللين ساليبن في حمله من الخطف والاغتيالات وغيرها من أعبال الارهاب ضد المواطنين المخلصبن لحكومه فيتنام الجنوبيه المدعومة من الامربكيبن . وبطلب من حكومة سايغون ، أرسل الرئيس جون كنيدي عناصر من العسكريين للمساعدة في تدريب جنود فيتنام الجنوبية . كما سجعت الولامات المتحده زعاء فيتنام على السروع في اصلاحات اجتماعية وتربوبة من أجل كسب دعم سعبي أوسع نطافا لمعاومة الفيتناميين الذين كانوا يؤيدون الزعيم النبيوعي ـ الوطني ، هوسي منه .

وخلال ذلك الوقت ، في سهر يونيو عام ١٩٦١ ، خلق رئيس الوزراء خروتسوف ازمة جديدة حول وضع برلين الغربية حينا هدد مرة احرى بانه سيوقع معاهده سلام منفصلة مع المانيا الشرفية ، قال عنها ، انها ستنهي الاتفاقيات النائمة في ما بين الدول الاربع التي تضمن حدوق الامريكيين والبريطانيين والفرنسيين في الوصول الى برلين الغربيه . وقد ردت الدول اللات بانه لى تستطيع معاهدة موقعة من جانب واحد الغاء حدودها ومسؤولياتها في برلين الغربية بما في ذلك حق الوصول الحر الى المدينه .

وهرب الالمان التعرفيون الذين اقلعتهم الازمه ، الى برلين الغربية باعداد متزادة . ففي سهر يوليو وحده هرب حوالي ٣٠،٠٠٠ منهم . وفجأة في الىالث عسر من سهر اغسطس قام التسيوعيون ببناء جدار فاصل بين العطاعين السرفي والغربي من برلين ، عازلين بذلك عنوة سكان المانيا السرفية . وازاء تصميم الحلفاء على الاحتفاظ بحدهم في الوصول الى برلين الغربية ، سمحت الحكومة السوفياتية للموعد المهائي المحدد بنهاية العام ان يمر دون أن تحاول توقيع معاهدة سلام مع المانيا السرفية .

### جهود باتجاه سلام عالمي

وفي شهر مارس عام ١٩٦١ ، انسا الرئيس كنيدي المسروع المعروف بكتائب السلام ـ وهو فكرة نورية في مجال المساعدة الخارجية ، واجتذب البرنامج متطوعين للخدمة في الدول النامية عبر العالم باسره .

ووجد السبان الأمريكيون بصورة خاصة البرنامج جذابا ، فسخروا مواهبهم للعمل فيه مرضين ومساحين للأراضي ومدرسين وميكانيكيين وخبراء في الصحة ووسائل المحافظة ها ومساعدين زراعيين . والى جانب تعزيز التنمية الأساسية في الخارج عملت كتائب السلام على تعزيز التفاهم وحسن النية والسلام الدولي .

وسهدت الاعوام التي امضاها الرئيس كنيدي في الحكم توفيع معاهدة حظر جزئي على التجارب النووية . وفي سهر اغسطس عام ١٩٦١ ، وهو الشهر نفسه الذي افيهم فيه جدار برلين ، اعلى الانحاد السوفياتي انه سيستانف التجارب على الاسلحة النووية في الجو الذي كان بدا النووية في الجو الذي كان بدا تنفيذه الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة قبل ملان سنوان . وهكذا بدا الاتحاد السوفياتي في الاول من سبتمبر ، سلسلة من التفجيرات النووية في الجو نتجت عنها كميات كبيرة من الغبار المتبع وانارت مخاوف عبر العالم من امكانيه ان تلحق تلك عنها كميات السوفيات للحظر ،

استمر الرئيس كنيدي في حن الاتحاد السوفياتي على التوبيع على اتفاهية تمص على اجراء تفتيس دولي بضمن حظرا على جميع التجارب في المستبل . وحينا رفض هذا العرض اعلمت الولابات المتحده كارهة ، ان ليس لديها من بديل سوى ان تستانف بجاربها النووية في الجوكي تحافظ على درتها على الردع بسكل فعال . وفي الوهت نفسه واصلت الحكومة الامريكية العمل من اجل وضع حد للسباق على التسلح بانسائها وكالة للرفابة على الاسلحة ونزع السلاح ، واستمرارها في مساعيها الرامية للتوصل الى معاهدة تكفل حظر التجارب النووية .

واسرت تلك الجهود في المهاية ، في يوليو عام ١٩٦٣ ، حينا وقع الاتحاد السوفياتي وبر بطانيا والولايات المتحدة ، بالحروف الاولى ، على معاهدة تحظر التفجيرات النووية في الفضاء الخارجي . وبحلول نهابة ذلك العام كانت مئة وسبع دول قد وقعت تلك المعاهدة . اما قضية التجارب النووية تحت سطح الارض قند تركت للمستدبل ، لان الاتحاد السوفياتي ظل يرفض ذلك النوع من التفتيس في الموقع ، الذي بمكن بواسطته الكشف مدفة عن مل هذه التجارب .

واعتمد بعض المراقبين أن استعداد الحكومة السوفياتية لقبول حتى حظر جزئي على التجارب النووبة كان مرده أزمة الصواريخ في كوبا ، التي دفعت بالعالم الى حافة حرب نووية . وكاجراء وفائي آخر ضد احتال نسوب حرب نووية عرضا أو بسبب سوء تفاهم ، تم انساء خط اتصال مباسر .. يعرف بصورة سائعة بـ « الخط الساخن » .. بين البيت الابيض في واشنطن والكرملين في موسكو .

وعكست هذه الاجراءات الومائية ، ضد نسوب حرب عرضية ، وتلويت الجو ، طريمة معالجة جديدة للعلامات الامريكية السوميائية . وفي خطاب بارز ، الماه الرئيس كنيدي في الجامعة الامريكية في واشنطن ، في سهر يونيو من عام ١٩٦٣ ، امترح انفراجا في الحرب الباردة .

ففد قال: « يتوجب علينا ان نصرف سؤرننا على نحو يصبح معه من مصلحة الشيوعيين الموافقة على سلام حقيقي. وقبل كل شيء وفي حين نقوم نحن بالدفاع عن مصالحنا الحيوية، يتوجب على الدول النووية ان تتلافى تلك المواجهات التي تجعل خصا ما أمام خيارين، تقهقر مذل أو حرب نووية ... وكي يمكن تحقيق هذه الأهداف فان أسلحة أمريكا ليست استفزازية وهي تحت سيطره دقيقة وبصممة لأن تردع ويمكن استخدامها على نحو انتقائي. ان قواتنا العسكرية ملتزمة بالسلام ومدربة على ضبط النفس. وان الولايات المتحدة، كما يعلم العالم لن تبدأ حربا نووية اطلافا». واختتم

الرئيس خطابه قائلا : « إن أمريكا توجه طاعاتها ليس نحو استراتيجية افناء بل نحو استراتيجية سلام » .

## اعوام جونسون في الرئاسة

نتهى دور لرئيس كبيدي السخصي والسبيط في السعي وراء السلام في الخارج ، والتسلام لل الجناعي في الخارج ، والتسلم لاجناعي في الداحل ، نهاله مفاحئه وعلى نحو مفجع ، في الداني والعسر بن من نوممبر ١٩٦٣ . حينا صرعته رصاصات اطلبها عليه مغتال في مديمة دالاس ، بولاله تكساس ، وفي حين كان العالم على الحداد لوفاته ، انتثلت مناليد الرئاسة الى ليدون جونسون ، الذي كان الرئيس الراحل كنيدى قد اختاره لمنصب نائب الرئيس .

وفي اول خطاب له أمام الكونغرس، حن الرئيس الجديد الأعضاء على أن بوافقوا سريعا على برنامجين محليين رئيسيين كان الرئيس كنيدي قد ساعد في وضعها، وهما مشروع قانون للحقوق المدنية ينص، كما وافق عليه مبدئيا مجلس النواب، على توفير أقوى الضانات الفدرالية حتى ذلك التاريخ، ضد التمييز العنصري، ومشروع قانون خاص بتخفيض الضريبه اصبح قانونا في أوائل عام ١٩٦٤، وقد نص على اجراء تخفيضات كبيرة في معدلات ضريبة الدخل المستحقه على الاشتخاص والسركات. وكان العصد منه تنسيط الاقتصاد وتخفيض البطاله عن طريق اعطاء المستهلكين المزيد من الملل للاستنار ونوسيع أعالها.

ونأل الرئيس جونسون مزيدا من التأبيد للاجراء الضريبي بسبب اعلانه عن اجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق العسكري وتوفيرات مسددة في الانفاق على ادارة الحكومة . وكان قد خصص جزء كبير من المبالغ المتوفرة للاستخدام في برنامج ضخم هو « محاربة الفقر » . فقد عال الرئيس جونسون ان حوالي عشرين بالمئة من الأسر الأمر بكية لديها دخول تقل عن ٢٠٠٠ دولار سنويا ، وهي أدنى بكير من مستوى الرفاهيه الذي يتمتع به معظم الأمريكيين . واعترح الرئيس حونسون ان تنسف جهود الوكالات الحكومية المعنية بالمسكلة عن طريق تكيف التعليم والتدريب المهني ، والصناعات الجديدة والاجراءات المستويان المعيسه للمحرومين في مستوى مقبول .

أما بالنسبة للسؤون الخارجية ففد عال الرئيس جونسون مخاطبا الكونغرس في مستهل رئاسته : « ان هذه الأمة ستفي بالتزاماتها ، من فيتنام الجنوبية الى برلبن الغربية ، ولن نتوهف عن السعي نحو نحفيق السلام ، مستخدمن ما لدينا من سعة حلة في ملاحقتنا لمجالات الانفاق حتى مع أولئك الذبن نختلف معهم ، وكرماء ومخلصين لأولئك الذبن

ستركون معما في فضية مستركة ».

وفي التخابات نوممبر عام ١٩٦٤ . منع السعب البرئيس حونسون على نسبة مر الاصوات ادلى بها لصالح مرسح للرئاسة ، ففاز فوزا كاسحا بفارق بلغ ١٥ مليون صدت . وفي سهر مارس المضح اهدافه بنوله :

« لا أربد أن أكون الرئيس الذي سيد أمبراطوريات أو سعى وراء العظمة أو وسع نطاق السيطرة . أربد أن أكون الرئيس الذي علم الأحدات عجائب العالم . أربد أن أكون الرئيس الذي ساعد على اطعام الحياع واعدادهم ليكونوا دافعي ضرائب بدلا من أكله ضرائب . أربد أن أكون الرئيس الذي ساعد الفقراء على سق طريقهم والذي صان حي كل مواطن في الاعتراع في كل انتخاب . أربد أن اكون الرئيس الذي ساعد على انهاء الكراهية بمن مواطنيه والذي أذكى المحبه بمن الناس من جميع الأجناس وجميع الديانات وجميع الاحزاب . أربد أن أكون الرئيس الذي ساعد على انهاء الحرب بمن الأخوة على هذه الأرض » .

ولكن حكومه الرئيس حونسون اصبحت مهتمة بالاعبال العسكر له بصارة مشرا لمه . فرفع عدد النوات الامركية في فيتنام الجنوبية ماضطراد . وبعد ذلك ، في ابسر لل عام 1970 ، ارسل ما زلد على ٢٠٠٠٠٠ جلدي الى جمهورة الدمينيكان لاستعادة النظام ببن الفتات المتنازعة من الدومينيكانيين ولك في المراحل المبكرة من الحرب الاهلية . وبطلب من الولايات المتحده سكلت منظمه الدول الامركية فوه من الدول الامركية على السلام انضمت الى النوات الامركية هناك ، وحولت التدحل الذي كان من جانب واحد الى عملية متعددة الاطراف . وبعد أن حقت حدة لتار محرت نتخابات عامة في ونبع الموات .

اما فيتنام فيد كانت فضية مختلفة . فيبل أن تنتهي مدة رئاسة جانسان بان فد أرسل كتر من نصف مليون جندي لواجهه لنزاع في جنوب سرى لآسيا . لم تتوصل لولايات التحدة وفيتنام الشالية الى اتفاق لاجراء محادثات أولية للسلام في بارسى الا بعد حلول ما من عام ١٩٦٨ . بعد أن فرر الرئيس جينسون عدم ترسيح نفسه مرة حرى للرئاسة ننيجة ما جهنه محدا من دا حل حربه بصدد فضية الحرب .

وفد تسببت تكاليف الحرب والانفاق العباسي على البرامج الداخلية والارتفاع الكبير في معدل دخل الاسرة ، في احداب ضغوط تضخمية سديدة على اعتصاد البلاد كان من اعنف ما عرف منذ السنوات التي تلب الحرب العالمية المانية مباشرة ، وفي عام ١٩٧٨ انخفضت الفوة الشرائية للدولار في مجال السلع بنسبة ١٠ سنتات مما كانت عليه عام

1978. وبلخ معدل التضخم السنوي ٢،٥ بالمئة. واستمرت أرقام البطالة في الانخفاض . الا أن عدد الذبن كانوا يتلمون مساعدات مالية للرفاه الاجتاعي ، وخاصة في المدن الكبيرة ، استمر في التصاعد بصورة بابته .

وبالنسبة لمعظم الأمة كانت أعوام الرئيس جونسون في الحكم فترة ازدهار رغم أنه كان هناك قلق جدي من جراء العجز المتزايد في ميزان المدعوعات ، وتدني احتياطي الولايات المتحدة من الذهب الناجم عن ذلك . على أن هذا العجز كان ناجما في جزء منه عن الاستثبارات الأمريكية المتنامية في الحارج وانفاعات الأمريكيين فيا وراء البحار وشراء المزيد من السلع الأجنبية ، وارتفاع الدخول في ارض الوطن . وكان يوازن مسكلات البلاد الاقتصادية النمو الاعتصادي الكبير الذي تحفق من عام ١٩٦١ حتى عام ١٩٦٩ \_ وهو في الواقع اعظم غو عرفه التاريخ الأمريكي .

وشهدت تلك الأعوام أيضا فيضا من التشريعات الاجتاعية . فقد أقر الكونغرس خلالها قوانين خاصة بالحقوق المدنية تفوق ما اقره خلال فترة مماتلة من التاريخ الأمريكي . كما أن الكونغرس زاد مرة أخرى فوائد الضان الاجتاعي . وفي عام 1970 أنشأت البلاد معلما بارزا في التنبريع الاجتاعي عندما ومع الرئيس جونسون على قانون برنامج الرعاية الطبية ، وهو مظام تأمين صحي خاص بالمسنين ، لا بستهدف الربح المادي . ولمعالجة الفوارق المدنية وافق الكونغرس على تسريع بضمن حق الافتراع للأمريكيين السود الذين كان يتوجب عليهم في بعض الولايات الجنوبية التقدم لاختبارات تمييزية لابات معرفتهم للقراءه والكتابة . وخلال ذلك الوفت صادق الكونغرس وكذلك الولايات على التعديل الرابع والعسرين للدستور الذي حظر على الولايات الابفاء على ضريبة انتخابية كسرط للاقتراع في انتخابات عامة .

وفي عام ١٩٦٥، بعد مضي عام واحد على اقرار هذه الاجراءات الخاصة بحن الاقتراع، ومع اول حادث في سلسلة من الاضطرابات التي احتاحت مدنا امريكية كبيرة خلال السنوات العليلة التالية، وذلك في واتس، وهي حي من احياء مدبنة لوس انجليس في ولانة كاليفورنيا غالبية سكانه الساحنة من السود. فهي مدى سنة ايام فتيل ٣٥ سخصا ودمرت مئات الابنية، وبدافع السخط نتيجة ما اعتبروه تتدما بطيئا وغير متوازن مع عصود من الاهال الاجتاعي والتمييز، وفي بعض الاحيان بتحسر بض من بعض المتسددين، بأ السود الى اعهال العنف في سيكاغو وكليفلاند وديتروبت ونيوارك وعسرات المجتمعات الاخرى، وفي ابربل عام ١٩٦٨، تعرض وسط العاصمة وانسنطن لاعهال المجتمعات الاخرى، وفي ابربل عام ١٩٦٨، تعرض وسط العاصمة وانسنطن لاعهال حرق وسغب بسبب موجة انفعالية انارها اغتيال مارتن لوبر كنغ، الزعيم الطليعي للسود

الامرىكيين ، الذي متل برصاص مناص فيا كان واففا على شرفة احد الفنادق الريفية في ممفيس ، بولاية تنيسى .

وبعد شهرين من اغتيال كنغ ، قتل أيضا الساتور روبرت كنيدي ، سقيق الرئيس الراحل ، برصاصة أطلعت عليه في أحد فنادق لوس انجيليس بينا كان يعوم بحملته الانتخابية للفوز بترسيح الحزب له للرئاسة . وفي وقت لاحق من فصل الصيف ذاك كان المؤغر الوطني للحزب الديقراطي الذي عفد في شيكاغو مسرح مواجهة بين دعاة الاجراءات الفعالة المعادين للحرب وشرطة شيكاغو .

وكانت الاضطرابات وأعمال العنف من أعراض تغييرات عميمة تحدث في الولايات المتحدة . فهد أصبح عدد متزايد من الأمريكيبن مستاءا من انعدام الاهتام الشخصي في المجتمع الضخم والحكومة الكبيرة ، ومن الحرب في فيتنام وكذلك استمرار مظاهر التمييز ضد الأسخاص بسبب الجنس أو الخلفيه الأننية أو العنصر أو أغاط الحياة . ولذا شهدت الستينات تغييران كسيره في المواقف والعلاقات النسخصية والقيم وحتى اللباس والأخلاق .

وكذلك كانت هاك تغييرات تكنولوجية دراماتيكية بادية بوضوح . فرحلة المركبة الفضائية «الولو ٨ » في عام ١٩٦٨ حملت رواد الفضاء فرانك بورمان وجيمس لوفيل ووليم اندرز إلى مدار فمري . وقد ابتعد هؤلاء ، وكانوا اول من يغامر بالانطلاق الى ما وراء مجال جاذبيه الارض ، اطول مسافة عن الارض ( ما بزيد عن ٣٦٨،٠٠٠ كيلومتر ) وسجلوا اعظم سرعة ( فاربت ٤٠٠،٠٠٠ كيلومتر في الساعة ) في التاريخ . وبعد ان امضي ملاحو ابولو عيد الميلاد في مدار حول النمر ، عادوا الى الارض في ٢٧ ديسمبر ، وحننوا هبوطا دفينا محكما في منطنة الانتشال في المحيط الهادي . وهذا الحدب ، بالاضافة الى افراج كوريا السالية عن ملاحي السفينة الامريكية « بويبلو » التي كانب قد احتجرتها نجاه ساحلها في سهر ينابر من عام ١٩٦٨ ـ اساعا الاسراق في الاسابيع الاحيرة من رئاسة حونسون .

#### رئاستا نيكسون وفورد

في ٢٠ يباير ١٩٦٩، اقسم ربتسارد نيكسون اليمين الدستورية بصفته الرئيس السابع والملاتين للولايات المتحدة . ففي معركة خاضها نلانة متنافسين من بينهم حاكم ولاية الاباما السابق جورج والاس ، هزم المرسح الجمهوري نيكسون بفارق بسيط في الاصوات منافسه الديمراطي هوبرت همفري ، الذي كان نائبا للرئيس في عهد جونسون ، ولم يكن

نيكسون غريبا عن البيت الابيض اذ سبق ان تولى منصب نائب الرئيس لدورتين متتاليتين في عهد الرئيس ايزنهاور. وفي عام ١٩٦٠ خاض معركه الرئاسة ضد جون كنيدي مهزم بأكرة ١١٨،٠٠ صوت قط من اصل ٦٩ مليون صوب وبعد عامين وحين خسر حملته الانتخابية لمنصب حاكم لولاية كاليفورنيا استخلص معظم المراقبيين السياسيين ان حياته السياسية قد انتهن وقد انتقل الى مدينه نيويورك لكي بمارس المحاماة وهناك حيث كان يفتر الى قاعدة سياسية ، حسد قواه لتحديق اعظم عودة لميدان السياسة حلال الدرن واعطى نيكسون بصفته رئيسا للبلاد اولوم للسؤون الخارجية واعاد الى حد كبير توجيه سياسة الولابان المتحدة . وفي يوليو عام ١٩٦٩ اوجز المبادىء العريضة التى ستوجه حكومته ، وحدد « مبدأ نيكسون » بهذه الكلمان ؛

«ان قوامه المحوري هو أن الولايات المتحدة ستسترك في الدفاع عن حلفائها واصدعائها وفي تطوير بلدانهم ولكنها لا تستطيع ولن ترسم جميع الخطط وتصمم جميع البرامج وتنفذ جميع القرارات وتضطلع بكامل الدفاع عن دول العالم الحرة . ونحت سنساعد حيت تكون المساعدة مسمرة ونجعل الأمور تختلف حميفه وتكون في مصلحتنا » . وكان نيكسون قد وعد انناء حملته الانتخابية بان نضع حدا للحرب في فيننام . وهكدا بدأ بصورة بطيئة ولكمها بابتة في سحب الدوات الامريكية ، بينا واصل حملات عسكرية قوية . وتابع فضية التوصل الى تسوية سلمية بالتفاوض . ورغم انه بدا ان معظم الامريكيين يؤيد سياسة الرئيس الدائمه على الانسحاب التدريجي ، الا ان اعدادا متزابدة من الامريكيين عبدت وضع حد فوري للحرب . وقد عبر هؤلاء المعارضون عن مواقفهم بنظاهرات « سلام » غالبا ما كانت كبرة جدا . واخبرا نحنيت التسوية في نابر ، عام بين الفيتناميين انفسهم . وقد كلف استراك الولايات المتحدة في الحرب ، البلاد منتل اكبر من افراد الدوات المسلحة ، واصابة ما يزبد عن ٢٠٠٠٠٠٠ بجروح ، وافقاق اكبر من ١٩٠٥٠ مليون دولار .

وبذل نيكسون خلال مدة رئاسته الأولى حهدا كبيرا لتحسين العلاقات مع جمهورية الصين السعية والانحاد السوفياتي . فبعد أن عكس اتجاه السياسة الأمريكية الذي استمر ربع فرن ، وافق على اهامه تبادل اقتصادي وبعافي واتصالات سياسية مع الصين . وتوج تلك السياسة عام ١٩٧٢ بزياره سخصية قام بها لأكر دول العالم عددا في السكان . وقام نيكسون على النحو ذاته بتوطيد تجارة أوسع مع الانحاد السوفياتي وتخفيف حدة التوتر السياسي في العلامات الأمريكية السوفياتية وهي علامات بلغت ذروتها الدراماتيكية عندما

عام بزيارة سخصيه لموسكو. وفي عام ١٩٧٢ ساعدت هذه السياسة على نحفين اتفاق بين الدولتين للحد من عدد مراكز الصواريخ المضادة للصواريخ والصواريخ الهجومية الاستراتيجية.

وكان سحل الرئيس نيكسون في حمل السياسة الداخليه متسا بالتناهض . فمد زاد من الفوائد المحصلة بموجب فانون الضان الاجهاعي ، وواصل تضديم المساعدات الماليه الفدرالية لبرامج اسكان الأسر ذات الدخل المتوسط والمتدني ، كها زاد من الدعم الفدرالي للعليم . وقام في صورة مبتكره يعكس انجاه الميل نحو المركزية بتوزيع جزء من الأموال الفدرالية على حكومات الولايات والحكومات المحلية عبر برنامج اعتسام الفوائد . ومن الناحيه الأخرى استخدم الفيتو ضد مساريع فوانين خاصة بتنظيف الممرات المائيه الملونه وتنفيذ أشغال عامة وانساء مراكز لرعاية الأطفال خاصه بالأطفال الذين هم دون السن المدرسيه والذين محتاج أمهاتهم للعمل . كذلك علل من التشديد على النساط الذي تبذله الحكومة الفدرالية لمصلحة الأمريكين السود .

وسبب العجز المتواصل في الميزانية نتيجه غويل الحرب في فيننام وبرامج فدرالية أخرى في زعزعة استفرار الدولار عبر العالم . وقد تسبب هذا ، مع أحدات عالمية أخرى ، في انهيار النظام الدولي لتغيير العملات الذي اننىء بعد عام ١٩٤٤ والمرتكز على الفيادة المالية الأمريكية. وحاول الرئيس نيكسون ، قصد مكافحة التضخم في الولابات المتحده ، تطبيق المهيود على الأسعار والاحور ، عير أن الاقتصاد بقي بعاني من معدل تضخم عال . ولعل اكبر الاحداب ابارة التي نمت خلال السنة الاولى من رئاسة نيكسون هو هبوط الرائدين ليل ارمسترونغ وادوبن الدرس على سطح الدمر في المركبة الفضائية الام ابولو ١١ ، وبعد الهبوط بعربتها على سطح الدمر ، امضى الرائدان ارمسترونغ والدرس علم سطح الدمر في المركبة الفضائية الام عدة ساعات يجمعان عيبات من الصخور والمواد الدمرية الاخرى ليعودوا بها الى الارض من اجل دراستها ، وقد قاما انضا بنصب علم امريكي على سطح الدمر ولوحة محفورة كتب عليها « جئنا بروح السلام للبنسرية جمعاء » .

ودخل نيكسون ، الذي حقق انجازات واضحة في مجال السياسه الخارجية تطغى على ادائه المضطرب في الداخل ، انتخابات عام ١٩٧٢ وفوزه مرجع جدا على المرتسع الديمراطي جورج ماكغوفرن وهو سنانور من ولانة ساوت داكوتا . وفي نوم الانتخابات ، وحين أصبح للسبان البالغين ١٨ عاما الحق بالتصويت لأول مره ، فاز نكسون بأصوات وحين أصبح للسبان البالغين ١٨ عاما الحق بالتصويت لأول مره ، فاز نكسون بأصوات ٤٩ ولاية و بنسبة ٢٠٠٦ بالمئة من مجموع الأصوات ، وهما من أعلى النسب المئونة التي

سجلت عبر تايخ الولايات المتحدة . ومن المفارقة ان البلاد انتخبت مرة اخرى كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون منلما فعلت عامى ١٩٦٨ و ١٩٧٠ .

وعد أطلق حادب عامض وقع خلال الحمله الانتخابية عام ١٩٧٢ ـ وهو محاولة السطو على مفر الرئاسة القومية للحزب الدعفراطي الكائن في بناياب ووترغيت في وسط العاصمة واسنطن ، باسراف أعضاء في اللجنة الانتخابية للرئيس نيكسون ـ شراره ما أصبح فيا بعد أزمة داخليه سديده . فخلال عامي ١٩٧٣ و ١٩٧٤ تصاعدت اتهاماب من الصحافة والسياسيين والمساعدين السابقين لنيكسون تفول ان حكومة نيكسون فامت بنشاطات غير قانونية . وكشفت تحفيفات تالية فام بها الكونغرس وهيئة محلفين فدرالية وصدع فدرالي خاص مستعل وكذلك المحاكمات التي نجمت عن ذلك ، كسفت النفاب عن أن شخصيات كبيره في حكومه الرئيس نيكسون قد خرفت سير الفانون بمحاولتها نخريب شخصيات كبيره في حكومه الرئيس نيكسون قد خرفت سير الفانون بمحاولتها نخريب الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي عام ١٩٧٢ . وسملت الاتهامات الهاس مساههات الحملة عبر قانونية والتستر على أدلة جرمية وانتهاك الحرية المدنية للأفراد واستخدام الوكالات الحكومية بصورة غير فانونية والادلاء بشهادات زور أمام المحلفين ومكتب التحقيق الفدرالي ولجان تابعة للكونغرس .

وفي بدانة الأمر تناول الرئيس نيكسون دليل فرنني فدط، ولكن حينا اصدرت اليه المحكمة العليا امرا بان يجعل في المتناول اسرطة تسجيل المحادنات التي سجلت في مكتب الرئاسة، اصبح واضحا ان الرئيس كان على معرفه سابنة، نفاها من قبل، بمحاولة لحجب معلومات متعلمه بالسطو على ووترغيب عن السلطات المضائية. وفي التاسع من اغسطس ١٩٧٤ بعد ان واجه اتهاما أكيدا واحتال عزله من قبل الكونغرس، استمال واصبح اول رئيس في التاريخ الامريكي ستميل من منصبه.

وجاءت استقالة نيكسون بعد ١٠ أشهر فقط من استفالة نائب الرئيس سبيسرو أغنيو. ففي تحقيق لم يكن متعلقا بالاتهامات الموجهة الى نيكسون ومساعدت ، اكتشف محقق فدرالي دليلا على أن أغنيو أخذ رساوى بينا كان يشغل منصبا رسميا . ولذا قرر أغنيو أن يستفيل وأن لا يجادل في تهمة أخف هي اعداد بيانات مزورة بدخله بدلا من تحدي قضية الرسوى الحكومية أمام المحكمة .

وكي يملا منصب نائب الرئيس الساغر، حسبها نص على ذلك التعديل الخامس والعشرون للدستور، رسح الرئيس نيكسون جيرالد فورد، وهو من مدينة غراند رابيدز في ولاية مشيغان. وكان فورد، وهو زعيم الهلية الحزب الجمهوري في مجلس النواب، عضوا للدي للجلس، خدم فيه لمدة خمسة وعشرين عاما، ويحظى بمكانة ببارزة لمدى

زملائه من الجمهوريين والديمراطيين على حد سواء . وبعد جلسات مرهمة جرى خلالها الاستاع الى شهادات ، وافق الكونغرس باغلبيه ساحمة على ان يصبح مورد النائب الجديد للرئيس .

#### جيرالد فورد كرئيس

وحينا أصبح فورد رئيسا للبلاد بعد استقاله نيكسون تعهد بأن يكون « الرئيس للشعب جميعه » . ورسح فورد لمنصب نائب الرئيس نيلسون روكفلر الذي كان هو نفسه قد حاول مرتبى الفور بترشيح الحزب له لمنصب الرئاسة كها كان حاكها سابغا بارزا لولاية نيويورك . وأعطى الكونغرس موافقته على الترشيح بأغلبية ظاهرة من قبل المجلسين كليهها .

وفي مجال الشؤون العالمية تعهد الرئيس الجديد بالاستمرار في سياسة سلفه التي كانت تحظى بتابيد واسع النطاق. واعاد عورد تاكيد التزام الولايات المتحدة التنليدي نجاه حلفائها واعلن عن حطط لزبارة جمهورية الصين الشعبيه والاتحاد السومياتي كذلك. وفي نوفمبر ١٩٧٤ توجه بطريق الجوالي فلاديفستوك لاجراء محادثات مع الزعيم السوفياتي ليوند بريجنيف. وقد توصل الزعيان الى اتفاق مؤفت على الحد من عدد الاجهزة الاستراتيجية لعذف الاسلحه النووية التي تملكها كل واحدة من الدولتين. واستمرت المفاوضات الخاصة بمعاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية (المعروفة بـ: سالت/٢) التي بدأت بين الدولتين عام ١٩٧٧ حتى فترة متعدمة من عام ١٩٧٩. وفي الاول من اغسطس عام بين الدولتين فورد وبريجنيف وفادة ٣٣ دولة اخرى سرفية وغربية بالتوفيع على الدرار المهائي الخاص بمؤتم الامن والتعاون في اوروبا.

وتعهدت الدول المستركة في المؤتمر بأن تحترم الواحدة منها سيادة الأخسرى بصورة منساوبة ، وبالتعاون في ميدان حقوق الانسان بالنسبة لمواطنيها ولمواطني المدول الأخرى .

وفي حين قام الرئيس فورد بتنفيذ مسؤوليات البلاد في المجتمع العالمي وعمل على استعادة تقد الشعب بحكومته ، ففد أعطى أولوية الاهتام للمساكل الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد .

وفي ١٥ نناير عام ١٩٧٥ ، في خطابه الاول عن حالة الاتحاد قال مخاطبا السعب الامريكي في صورة صريحة : « ان حالة الاتحاد ليست جيدة » . ورسم مسارا جديدا للولايات المتحدة . وقد طلب فورد من الكونغرس ان يشترك معه في وضع برنامج اقتصادي بعيد الاتر من نبانه ان مخلق المزيد من النشاط الافتصادي وبخفض البطالة ويعمل على

استمرار جهود الحكومة لمكافحة التضخم ويساعد في تخفيض اعهاد الامر كيين على المصادر الاجنبية للطافة .

ونظرا الى أن الرئيس تسلم مهام منصبه وسط ركود افتصادي نبدبد . تصاحبه مستونات عالية غير مقبوله من البطالة والتصخم ، فقد ركز بصوره مفهومه على النسؤون الافتصادية . وخاص معركه مستمره مع ما أسار اليه على أنه « الكونغرس الديمقراطي المسرف » . وجادل بقوة لصالح بخفيض الانفاق الحكومي .

ويوم حلت الانتخابات الرئاسية التالية خلال نوفمبر عام ١٩٧٦ ، كان بامكان الرئيس ان يجادل بان الاقتصاد كان في وضع افضل مما كان عليه حين تسلم مهام الرئاسة . ولكن ذلك الانجاز لم بكن كافيا لارضاء اغلبيه المنترعين الذب ، ربما بسبب سخطهم على قرار فورد بالعفو عن الرئيس السابق نيكسون ، صوتوا لصالح المرسح الديمراطي للرئاسة جيمي كارتر الحاكم السابق لولاية جورجيا .

وبدا من الواضح أن حبرالد فورد بالرغم من خسارته للانتخابات بفارق بسيط في الاصوات هو ٢ بالمئة فانه سيذكر على أنه الرئيس الذي استعاد تمه واحترام كنير من الأمريكيين بمؤسساتهم وحكومتهم في وفت أحدت فيه فضائح منل ووترغبت ، عدم مبالاة وتبلدا لدى الرأي العام .

## رئاسة جيمي كارتر

كان جيمي كارتر وجها جديدا في أفن السياسة الأمريكية ، وخلال حملة انتخابية امتدت عامين اتسمت بعمله الجاد واهتامه بالتفاصيل أبار جيمي كارتر الدي ارتفع من عدم شهرة سبية الى سدة الرئاسة ، مساعر قسم كبير من المعترعين . وبدا أنه كان يلقى تأييدا ممن هم خارج التيار الرئيسي للسياسة الأمريكية ، والذين طلب منهم في خطابات واجتاعات لا تحصى بأن يرسلوا الى واسنطن واحدا من « خارجها » .

ولامست معتمدات كارتر الدبنية أبضا وترا من مساعر سريعه الاستجابة لدى أعداد كبيرة من الأمرىكيين . فقد كانت لدى زعاء أمريكيين كبيربن مساعر دبنية عميفة ولكن لم يسبى ان حقق أي واحد منهم نجاحا معادلا لنجاح كارتر في دمج تلك المعتقدات في برنامج سياسي . وكانت طريفة المعالجة الأخلاقية هذه منعشة للكتيرين رغم أن آخرين كانوا ميالين الى عدم اليفة بسياسي ادعى أنه سوف « لا ينطق بكذبة اطلافا » .

وقد وجد الرئيس كارتر نفسه خلال السنة الاولى من توليه الرئاسة وجها لوجه أمام الحفائق اليومية للسياسة الأمرىكية فمن ناحية الايجاببات صادق الكونغرس مع بعض

التعدىلات على تعدىل قدمنه الحكومة لنظام الضان الاجتاعي رفع الحد الأدنى للاجور ومعدلات الضريبة وذلك في جهد لا يجاد الدخل المطلوب لمواصلة البرنامج ، ومن الناحية الأخرى ارسل الى الكوبغرس برنامجا ساملا للطاقة آملا بأن ينال مواقعة قورية ، الا أنه أصبح موضع منافسات متواصلة من قبل الكوبغرس ، ولكن قبل انفضاء العام التاني من رئاسته كان بامكان الرئيس كارتر أن تعدد ضمن نجاحاته المهمة مسروع قرار لالغاء القيود المفروضة على الغاز الطبيعي التي كانب تسكل جزءا من برنامجة الاصلي الشامل للطاقة وكذلك سريعا من سأنه ان بساعده في اعادة تنظيم السلك المدنى الفدرالي .

ورغا عن ان الافتصاد واصل محسه عند بدا أن معدل النمو بني متوفقا عند نسبة هي حوالي خمسة بالمائة من مجمل الانتاج الدومي ، كما ان البطالة ظلت مستعصية . كذلك التضخم الذي كان مسكلة عنيدة خلال العسره اعوام السابنة ازداد سوءا ولذا بدأ الرئيس كارتر في برنامج لمكافحة التضخم واضعا تسديدا حادا على التعاون الطوعي بين الحكومة وارباب الاعمال والعمال من اجل الحد من ارتفاع الاسعار والاجور . وفي اجراء آخر فصد منه تعزيز الدولار الامريكي ، انسأت حكومة الرئيس كارتر بالتعاون مع بلات دول اخرى هيئة متناسئة للتدخل في السوق خصصت لها مبلغ ٣٠٠،٠٠٠ مليون دولار . وحت الرئيس على توسيع نطاق الصادرات الامريكية وعلى موافئة مجلس النواب على اجراء المفاوضات النجارية المتعددة الاطراف .

وفي سياسته الخارجية صدم الرئيس كارتر دبلوماسيين كبيرين باعلانه عن أن علاقات الولايات المتحده مع الدول الأخرى ستكون مبنية على مدى اهنامها بحقوق الانسان \_ مبدأ كارتر الخاص بـ « حقوق الانسان » . وتسببت تلك السياسه في اطلاق بعض الحكومات لاتهامات قائلة أن ذلك هو تدخل في السؤون الداخليه لدول أخرى ، ولكن الاعلان لاقى استحسانا لدى غالبية زعاء العالم .

ومن بين الانتصارات التي يستطيع أن يعددها الرئيس كارتركان التصديف على معاهدة عناة بناما التي تضمن حياد الفناة حتى العام ألفين . وكان ذلك السريط المار عبر البرزخ وطوله عشرة أميال وبضم الهناة خاضعا لادارة الولايات المتحدة ، مما جعل بعض الأمريكيين يتهم الحكومة بمحاولة « التخلي مجانا » عن مورد يمبن . غير أن موقف الحكومة كان أن القناة هي مورد ملك بناما التي ستضمن في ادارتها لها مصالح الولايات المتحدة . وبعد بذل واحد من اعظم جهود اللوبي المكنفة التي أهدم عليها البيت الأبيض ، فاز الرئيس بالمصادقة اللازمة من مجلس النبيوخ وتم بعد ذلك التوفيع على وثائق المعاهدة التاريخية . وسجل الاول من يبابر من عام ١٩٧٩ بد، عهد جديد في العجلافيات الاميريكية الصيبية . فالخطوات الاولى الرامية الى تطبيع العلاقات والتي بدأت عام ١٩٧٧ بزيارة رسيارد نيكسون له بييجنغ ( بكين ) ، اتن بارها بعد حوالي سبعة اعوام ، وذلك بانساء علاقات دبلوماسية كامله بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية . وفي الوقيت نفسه قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الرسمية مع نظام الحكم الصيني في تابوان .

وانتج الجهد الذي لا مكل والذي مذله الرئيس كارتر من اجل المساعدة في توطيد سلام دائم في النسرق الاوسط، التوفيع على معاهدة بين مصر واسرائيل في ٢٦ ماوس عام ١٩٧٩. وحملت المعاهدة تباسير انها. دورة حروب السرق الاوسط والزمن الدولتين بان تتفاوضا حول المسكلة الصعبة، انساء وطن للفلسطينيين، وكان الفتح الذي حسو بالنسبه للشرق الاوسط انجاز كارتر الاسد طموحا في مجال السياسة الخارجيه، ففي جهد فريد من الدبلوماسية السخصية ارسى بدامة المفاوضات في ما بين الرئيس المصري انور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن، آولا في المنتجع الرئاسي كامب دبفيد و بعد دلك اندذ محادمات السلام المتدهورة بديامه بزيارة سخصية لكل واحده من الدوليين.

وعانى الرئيس كارتر سنة ١٩٨٠ ، وهو آخر عام من أعوام رئاسته ، من نكسات شديدة في مجال السياسه الخارجية . ففي عام ١٩٧٩ توجت مفاوضات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ، التي دارت بين الاتحاد السوفياتي والولابات المتحدة واستمرت سبعة اعوام ، بفيام الرئيس كارتر والرئيس السوفياتي بتوقيع معاهدة سالت المائية . وحسب الدستور الأمريكي بتطلب ابرام المعاهدة مصادعة ملني أعضاء مجلس الشيوخ عليها ، الا أن الكتيرين من اعضاء المجلس أعربوا عن تحفظات بشأنها وعن شكوكهم في ما اذا كانت المعاهدة تصون فعلا المصالح الأمنية للولابات المتحدة . ويوم قام الاتحاد السوفياتي بغزو أفغانستان في أوائل عام ١٩٨٠ ، طلب الرئيس كارتر من مجلس الشيوخ عدم النظر في المعاهدة .

واستولى المتسددون الايرانيون على السفاره الامربكية في نوفمبر عام ١٩٧٩، واحتجزوا حوالي ستين من الامربكيين كرهائن. وحبن لم ستطع الرئيس كارتر افساع الابرانيين بالافراج عن الرهائن، امر بنيام مجموعة عسكرية بمحاولة انفاذهم. الا ان المحاولة فسلت وفتل خلالها مانيه جنود امر كبين عندما اصطدمت طائرتا هليكوبتر كانوا على متنها الواحدة منها بالاحرى في الصحراء باران. فد اعتبر علما، السياسة فسل الرئيس كاتر في تامين الافراح عن الرهائن بعد مضي عام على اسرهم، عاملا في خسارته للانتخابات الرئاسية لعام ١٩٨٠.

وجابه الرئيس كارتر أيضا مساكل داخليه خطيرة وبصورة رئيسية في مجالي الاقتصاد والطافة : ارتفاع أسعار الوفود والمواد الغذائية وتضخم مالى قاربت نسبته ١٤ بالمئة عام ١٩٧٩ ارتفع عام ١٩٨٠ الى نسبة ٢٠ بالمئه . وكان ذلك التضخم أسوأ تضخم عانت منه البلاد خلال العمود الاخيرة . وما جعل الصعوبات الداخلية التي واجهها الرئيس تتراكم هو معدل السطالة المرتفع . فخلال عام ١٩٧٩ تراوح معدلها ما بين ٥.٦ بالمئة وستة بالمئة من الموه العاملة المدنيه ولكن النسبة كانت اعلى بكسر في بعض المدن . ففي ديترويت متلا أصدرت صناعه السيارات بسبب المبيعات المتدنية للسيارات , أوامرها بالاستغناء مؤقتا عن خدمات الكبيرين من عالها مما جعل نسبة البطالة في المدينة ترتفع الى ١٨ بالمئة . وفي الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٨٠ رفض المنترعون الامرىكيون تجديد ولاية الرئيس كارتر لدورة نانية ، واعرب كبيرون منهم عن استياثهم من معالجته للمساكل الخارجية والداخلية على حد سواء . ولذا فاموا نوم الانتخاب ، في الرابع من نوفمبر ١٩٨٠ ، بانتخاب رونالد رىغان وهو جمهوري محافظ كان مد تولى منصب حاكم ولاية كاليفورنيا لدورتين . وقد فاز ربغان باصوات ٦٦ ولابة ونال ٥١ بالمئه من مجموعة اصوات المنترعين وجاء موزه باغلبية ٤٨٩ صوتا منابل ٤٩ صوتا لمنافسة كارتر. ونتيجة للانتخاباب فاز الحزب الجمهوري باكبر من ٣٠ متعدا جديدا في مجلس النواب، كها فاز بالاغلبية في مجلس الشيوخ ودلك لاول مره حلال ٢٦ عاما .

وكان رونالد ربغان قد دخل المعركة الانتخابية على أساس وعد بتحقيق « بداية جديدة » للولايات المتحدة . وسدد خلال حملته على الحاجة لاستعادة القيم الأساسية المسلة بالعمل والاسرة والمجتمع والسلام والحرية .

# رئاسة رونالد ريغان

شدد رونالد ريغان خلال حملته الانتخابية على أهمية القيم التقليدية الأمريكية كالفردانية والديمقراطية والاقتصاد الحر. وباعلانه عن هذه الافكار سعى الى نفح روح جديدة من التفاؤل في جسد الامة ، معلنا في كلمته التي القاها في حفل تنصيبه رئيسا للبلاد: « اننا أمة اعظم من أن نتقيد باحلام صغيرة . »

وخلال الاشهر القليلة الاولى من رئاسة ريغان ، أضفت بضعة احداث درامية مصداقية هذه الروح الجديدة ، ففي غضون دقائق من أدائه القسم الدستوري في ٢١ كانون الثاني \_يناير ١٩٨١ ، وبعد مفاوضات شاقة اجرتها حكومة سلفه جيمي

كارتر ، تم الافراج عن الرهائن الامريكيين الاثنين والخمسين الباقين في ايران ، وعادوا ليستقبلوا بترحيب حار . وفي آذار/مارس نجا ريغان من محاولة اغتياله ، وفي الشهر التالي ، اطلقت الولايات المتحدة بنجاح مكوك الفضاء « كولومبيا » في أول رحلة مدارية بادئة بذلك حقبة جديدة من العمليات الفضائية . و « كولومبيا » هي اول عربة فضاء تستخدم في اكثر من رحلة واحدة .

وبقي تفاؤل الرئيس ريغان غير الواهن وقدرته على التنويه بطموحات ومنجزات الشعب الامريكي ، عنصرا ثابتا طيلة فترتي رئاسته . لكن الرئيس ريغان الذي بتحلى بمعتقدات محافظة راسخة وإخلاص عميق لحزبه الجمهوري ، لم يسلم باي شكل من الانتقاد والتهجم أو حتى التقلبات الطبيعية في شعبيته . ومع ذلك كان ريغان بالنسبة للعديد من الامريكيين عنصر طمأنينة واستقرار . ورغم أن ريغان بلغ أوج الشهرة السياسية في عقد الستينات المضطرب ، الا أنه كان شخصية محبوبة كممثل في هوليود ظهر في عشرات الافلام السينمائية ، وبعد ذلك في التلفزيون . وبالنسبة للعديد من الامريكيين جسد ريغان الازدهار الماثل للاذهان والهدوء الاجتماعي النسبي اللذين سادا عقد الخمسينات ، وهي حقبة طغت عليها شخصية سياسية أخرى هو دوايت ايزنهاور الذي اكسبته شخصيته الدمشة شعبية واسعة .

وكانت المشكلة المباشرة للحكومة الجديدة في عام ١٩٨١ اقتصادية : الجمود والتضخم المرتفع ومعدلات الفائدة العالية . وعالجت حكومة ريغان هذه المشكلة بتبني برنامج طموح تضمن تخفيضات كبيرة في معدلات الضريبة ، وقيودا على الانفاق الحكومي وتقليلا من الضوابط الحكومية على القطاع الخاص . وفي نفس الوقت ، سعت الحكومة للحصول على زيادات ملحوظة في الانفاق على الدفاع وذلك لتحديث مؤسسة البلاد العسكرية . ورغم الاغلبية الضئيلة التي كان يتمتع وذلك لتحديث مؤسسة البلاد العسكرية . ورغم الاغلبية الضئيلة التي كان يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ، نجح الرئيس ريغان في اصدار قوانين خاصة بالعناصر الرئيسية من برنامجه الاقتصادي والمالى .

وكانت عوامل اقتصادية أخرى تعمل عملها . فقد مرت البلاد بركود اقتصادي خلال عام ١٩٨٧ أدى مع هبوط متزامن في أسعار النفط خلال النصف الاول من العقد الحالي الى خفض معدل التضخم بصورة حاسمة . وبحلول عام ١٩٨٦ ، كان المعدل السنوي للتضخم اكثر بقليل من ١ بالمائة ، وهو ادنى معدل يتم بلوغه.

منذ عقود ـ لكنه ارتفع بعض الشيء خلال عام ١٩٨٧ وذلك جزئيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة .

وبحلول عام ١٩٨٣ ، كان الاقتصاد قد نهض من كبوته ودخلت الولايات المتحدة عندئذ واحدة من أطول فترات النمو الاقتصادي المتواصل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . فقد ارتفع الناتج القومي الاجمالي وهو مقياس انتاج اجمالي للسلع والخدمات من ٢،٧٣٢ الف مليون دولار في عام ١٩٨٠ الى ١٩٨٨ الف مليون دولار في عام ١٩٨٠ . ومن ١٩٨٨ الى ١٩٨٨ ، اوجد الاقتصاد الامريكي اكثر من ١٩٨٠ مليون وظيفة جديدة . وفي الوقت نفسه انضم آلاف العمال الجدد الى القوة العاملة . وهكذا بقي معدل البطالة ، الذي بلغ ذروته في عام ١٩٨٧ المتسم بالركود وسجل ٧، ٩ بالمائة ، في حدود ٧ بالمائة في الاعوام التالية ، وانخفض الى حوالي وسجل ٧، ٩ بالمائة ، في حدود ٧ بالمائة .

وقد تميزت نهاية الدورة الاولى من ولاية الرئيس ريغان كتلك التي تميزت بها نهاية دورة الرئيس ايزنهاور الرئاسية ، بسلام وازدهار نسبيين فأعيد انتخابه هـو ونائب الرئيس جورج بوش باغلبية ساحقة عام ١٩٨٤ ، اذ كسبا اغلبية الاصوات في ٤٩ ولاية من ولايات امريكا الخمسين وهزما مرشحي الحزب الديمقراطي والتر مونديل وجيرالدين فيرارو .

الا أن الاتجاهات الاقتصادية لم تكن مؤاتية على نحو ثابت خلال الثمانيات . ففي منتصف العقد ، ورغم غو اقتصادي نشيط كانت الولايات المتحدة دولة غارقة في الديون . وتلقى المزارعون بشكل خاص ضربة قاسية نتيجة لهبوط اسعار السلع وخسارة اسواق الصادرات الامريكية مما جعلهم غير قادرين على تسديد القروض ذات معدلات الفائدة المرتفعة ورهونات العقارات التي حصلوا عليهافي السبعينات عندما كانت اسعار المحاصيل والاراضي مرتفعة . وكان من نتائج هذه النكسة ظهور اقتصاديات تتسم بالكساد في ريف العديد من ولايات الغرب الاوسط الامريكي .

وقد أظهرت ازمة الزراعة حقيقة أخرى حول الاقتصاد الامريكي المتغير ، وهي أن الولايات المتحدة كمعظم دول العالم الاخرى ، أخذت ترتبط بشكل متزايد بالاقتصاد العالمي . وتجلت هذه الحقيقة في التجارة الدولية حيث سجلت الولايات المتحدة عجزا كبيرا متناميا بشكل منذر بالسوء . ومن ناحية سجل عدم التوازن بين الواردات والصادرات نجاح النظام التجاري المنفتح المعمول به منذ انتهاء الحرب

العالمية الثانية ، والذي ايدته الولايات المتحدة بقوة وقد عمل على تخفيض التعريفات والحواجز التجارية بصورة تدريجية . أما الصناعة الامريكية التي طغت لمدة من الزمن على الاقتصاد العالمي ، فوجدت نفسها في وضع غير مألوف أذ بدأت تنافس مثيلاتها في الاسواق المحلية والخارجية ، في منتوجات اساسية كالحبوب والصلب الى جانب التكنولوجيا المنطورة مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر . وساهم الدولار القوي الذي بدأت قيمته بالانخفاض في منتصف الثمانينات فقط ، في رفع ثمن الواردات نسبيا في لايات المتحدة .

وكان رد البلاد في معالجة قضية التجارة يتسم بعدم اعتماد حل واحد لها . فمن سب ، دعا العديد من الديمقراطيين ، متسلحين بدعم النقابات العمالية قوي ، الى اصدار تشريعات لاقرار نظام الحصص ( الكوتا ) وتعريفات أعلى لحماية وظائف عمال الصناعة المحلية التي كانت تتقلص نتيجة للمنافسة الاجنبية . وقد قاومت ادارة ريغن هذه الحلول الحمائية الواسعة النطاق ، وبدلا من ذلك لجأت الى نظام الحصص والقيود غير الرسمية لمساعدة الصناعات الفردية التي تضررت بسبب تدفق الواردات . وفي الوقت نفسه ، دعا زعاء من الحكومة ومن حقل الاعمال الى بذل جهود جديدة لجعل الصناعة الامريكية اكثر كفاءة وتنافسا .

ومن الامور التي سببت قلقا مماثلا العجز الذي سجل في ميزانية الحكومة الفدرالية لذي تجاوز في عام ١٩٨٦ ، ٢٢ الف مليون دولار . وقد أدى عجز بتلك صخامة الى ازدياد الجدل السياسي المحلي خلال فترة رئاسة ريغان الثانية . فقد حبذ بعض الزعاء السياسيين بمن فيهم حتى الليبراليين ، استحداث برامج رئيسية للانفاق المحلي . وعوضا عن ذلك ، أصدر الكونغرس تشريعا ( عرف بقانون غرام - رودمان - هولينغز ) في عام ١٩٨٥ يفرض تخفيضات تدريجية في العجز الفدرالي . وبعد عام ، أقر الكونغرس برنامج اصلاح ضريبي ذا تأثير واسع استهدف جعل النظام اكثر انصافا وأقل تعقيدا .

وفي مجال السياسة الخارجية سعى الرئيس ريغان الى جعل الولايات المتحدة تلعب دورا اكثر فعالية ، وقد وفرت امريكا الوسطى الامتحان لذلك في وقت مبكر . فقد واجهت الحكومة الامريكية قيام ثورة في السلفادور هددت باسقاط الحكومة ، وظهور نظام حكم الساندينيستا في نيكاراغوا الذي كانت واشنطن تعتقد بانه يعمل على تأسيس نظام ديكتاتوري ماركسي لليسار مكان ديكتاتورية سوموزا اليمينية التي

قلبها ثوار الساندينيستا عام ١٩٧٩ . وفي السلفادور ردت الحكومة بانشاءبرنامج معونة اقتصادية وتدريب عسكري لمساعدة حكومتها على ردع هجمات رجال العصابات . وآزرت الولايات المتحدة أيضا القوى الديمقراطية في السلفادور التي كانت مصممة على تقليص حوادث القتل وانتهاكات حقوق الانسان الاخرى من جانب فرق الاعدام اليمينية . وشجعت بنشاط انتقال السلطة الى حكومة منتخبة ديمقراطيا بزعامة نابليون دوارتي .

وكانت سياسة الولايات المتحدة تجاه نيكاراغوا أقل نجاحا وأكثر اثارة للجدل . فقد رفضت نيكاراغوا مطالب الولايات المتحدة بقطع علاقاتها العسكرية مع كوبا والاتحاد السوفياتي وبادخال اصلاحات ديمقراطية على نظام حكمها السياسي وانتهت جهود السلام الاقليمية برعاية دول امريكية لاتينية أخرى « عملية كونتادورا »الى طريق مسدود وتحول اهتمام الحكومة الامريكية الى دعم قوى المقاومة والمعارضة لحكم الساندينيستا المعروفة بـ « الكونترا » . وبعد نقاش سياسي حاد حول تلك السياسة ، أنهى الكونغرس جميع اشكال المعونة الانسانية . ونتيجة لضغط شديد الأول/اكتوبر ١٩٨٤ . لكنه اجاز تقديم المعونة الانسانية . ونتيجة لضغط شديد من قبل الحكومة ، عاد الكونغرس عن قراره هذا في خريف عام ١٩٨٦ ، ووافق على تقديم معونة عسكرية مقدارها ١٠٠ مليون دولار لـ « الكونترا » . لكن الافتقار النسبي الى النجاح في ساحة المعركة ، والاتهامات القائلة بانتهاك حقوق الانسان والكشف عن تحويل اموال لها من مبيعات الاسلحة السرية لايران جعلت مستقبل المساعدة العسكرية للثوار المعادين للساندينيستا موضع شك .

وفي أماكن أخرى من العالم شهدت الولايات المتحدة وشجعت على تحول الى الديمقراطية ، وقد حصل ذلك بصورة درامية بنوع خاص في الفيليبين حيث تمكنت حملة كورازون اكينو المعروفة به «سلطة الشعب» من قلب نظام ماركوس الديكتاتوري في شهر شباط/فبراير ١٩٨٦ ، وكذلك في هايتي حيث قضى عصيان في الشهر نفسه على نظام حكم دوفالييه . وخلال عهد ريغان مرت امريكا اللاتينية في تجربة ثورة ديمقراطية حقيقية عندما تسلمت زمام الامور في عدد من البلدان ، من غواتيمالا شمالا الى الارجنتين جنوبا ، حكومات منتخبة ديمقراطيا . وعلى نقيض ذلك بقيت جنوب افريقيا متعنتة في وجه جهود الحكومة الامريكية الرامية لتشجيع وانهاء التفرقة العنصرية عن طريق سياسة « المشاركة البناءة » المثيرة للجدل . وفي عام ١٩٨٦ ، فرض الكونغرس بعد أن خاب أمله بتحقيق تقدم في هذا المجال ،

سلسلة من العقوبات الافتصادية على جنوب افريقيا متجاوزا الفيتو الذي كان ريغان قد أصدره معترضا على العقوبات .

وأعلنت شركات امريكية أنها ستقوم بتجريد نفسها من اسهمها وممتلكاتهــا في جنوب افريقيا .

ورغم الكلام الدعائي المعادي للشيوعية كان استخدام حكومة الرئيس ريغان للقوة العسكرية الامريكية بصورة مباشرة محددا ومقيدا . وفي ٢٥ تشرين الاول/أكتوبر ١٩٨٣ ، نزلت قوات امريكية في جزيرة غرانادا في البحر الكاريبي بطلب عاجل من الدول المجاورة . وقد جاءذلك الاجراء في أعقاب اغتيال رئيس وزراءغرانادا اليساري ، موريس بيشوب ، من قبل اعضاء حزبه الماركسيين . وبعد فترة وجيزة من القتال القت القوات الامريكية القبض على مئات العسكريين وعمال الانشاءات الكوبيين واستولت على مخابء امدادات الاسلحة السوفياتية . وفي كانون الاول/ديسمبر ١٩٨٣ ، غادر آخر عسكري امريكي الجزيرة التي أجرت انتخابات ديمقراطية في العام التالي. وعلى نقيض ذلك ، انتهت جهود الولايات المتحدة العسكرية في لبنان حيث حاولت الحكومة الامريكية دعم حكومة معتدلة ومتحالفة مع الغرب ، الى كارثة عندما قتل ٢٤١ من أفراد المارينز من جراء حادث تفجير ارهابي . وفي شهر نيسان ـ ابريل ١٩٨٦ ، قصفت طائرات تابعة للسلاح الجوي والبحرية الامريكية اهدافا في طرابلس وبنغازي في ليبيا ، ردا على هجمات ارهابية والبحرية الامريكية امدافا في طوابلس وبنغازي في ليبيا ، ردا على هجمات ارهابية على عسكريين امريكيين في اوروبا كانت ليبيا قد اوحت بها .

وتذبذبت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال عهد ريغان ما بين المواجهة السياسية وبذل جهود للتوصل لاتفاقيات شاملة للحد من التسلح . لكن حادثين زادا من التوتربين البلدين هما قمع حركة « التضامن »العمالية في بولندا في كانون الاول/ديسمبر ١٩٨١ ، وتدمير مقاتلة نفائة سوفياتية لطائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية الكورية عندما انحرفت عن خط سيرها في الاول من ايلول/سبتمبر ١٩٨٣ . كما أدانت الولايات المتحدة استمرار الاحتلال السوفياتي الافغانستان وقدمت معونات لافراد المقاومة المعروفين بـ « المجاهدين » .

ومع ذلك فان قضايا الاسلحة النووية بقيت في صميم العلاقات الامريكية ـ السوفياتية . ورغم الاحتجاجات التي أطلقتها حركة نشطة مناوئة للتسلح النووي على جانبي المحيط الاطلسي ، فان الولايات المتحدة ، مستندة الى قرار حلف شمال الاطلسي في عام ١٩٧٩ ، بدأت بنشر صواريخ «بيرشينغ ـ ٢ » ذات الرؤ وس

النووية الواحدة ، وصواريخ « كروز » التي تطلق من الأرض ، في أوروبا الغربية في اواخر عام ١٩٨٣ لمواجهة الصواريخ السوفياتية ذات الرؤوس النووية الثلاثة والمعروفة بـ « س . س . - ٢٠ »والقادرة على ضرب اوروبا الغربية من قواعد لها داخل الاتحاد السوفياتي . وفي ٢٣ آذار/مارس ١٩٨٣ ، أعلن ريغان في أحد قراراته الاكثر اثارة للجدل خلال رئاسته ، برنامج الابحاث الفضائية المسمى « مبادرة الدفاع الاستراتيجي » وذلك لاستقصاء تقنيات متعددة مثل الليزر والقذائف ذات الطاقة القصوى التي تستطيع الدفاع ضد الصواريخ ذات القذائف النووية .

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ عقد ريغان اجتماع قمة مع الزعيم السوفياتي الجديد ، ميخائيل غورباتشوف ، ووافق الزعيمان مبدئيا على السعي الى تخفيض نسبته ، ٥ بالمائة في الاسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية والتوصل الى اتفاق مؤقت حول القوى النووية ذات المدى المتوسط ، لكنها لم يتوصلا الى أرضية مشتركة حول برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي . وفي العام التالي ، التقى الزعيمان مرة أخرى في قمة اعدت بصورة عاجلة في ريكيافيك ، آيسلندا ، لكن لم تعقد اتفاقيات مؤقتة كاسحة حول الاسلحة النووية بسبب الخلاف حول قضية مبادرة الدفاع الاستراتيجي . كها نشب خلاف ذو علاقة بهذه القضية حول ما اذا كانت اتفاقية سولت - ١ الخاصة بالحد من الصواريخ المضادة للقذائف والموقعة في عام ١٩٧٧ تجيز اجراء اختبارات وتطوير انظمة الصواريخ المتقدمة المضادة للقذائف البليستيكية . ورغم الطريق المسدود حول مبادرة الدفاع الاستراتيجي ، أجرى البلدان في عام ١٩٨٧ المزيد من المفاوضات المكثفة حول الاسلحة ، وحققا نجاحا ملموسا باتجاه اتفاقية تزيل الصواريخ ذات المدين القصير ( ٢٠٠٠ - ٢٠٥ كلم ) من اوروبا .

وبعد ٢٤ رحلة طيران ناجحة للمكوك الفضائي ، تلقى برنامج الفضاء الامريكي أسوأ ضربة له في ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ عندما انفجر مكوك الفضاء « تشالينجر »بعد ٧٣ ثانية من اطلاقه من كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا وأدى ذلك الى مصرع ملاحي الفضاء السبعة على متنه ، بمن فيهم مدرسة كانت أول مواطنة عادية تطير في الفضاء . واوقف برنامج رحلات الفضاء المأهولة ، بينها أعلنت لجنة تحقيق خاصة سبب الحادث وهو وجود عيوب في السدادات الصلبة للصاروخ الرافع للمكوك ، وبدأت مراجعة شاملة وكذلك اعتمد برنامج اعادة

تصميم المكوك قبل الاستئناف المقرر للرحلات الفضائية في عام ١٩٨٨ .

وكانت كارثة تشالنجر بمثابة تذكير بحدود التكنولوجيا في الوقت الذي كانت ثورة تكنولوجية أخرى في الكمبيوتر تغير بسرعة من الطريقة التي يعمل ويعيش بها ملايين الامريكيين وقد أفادت التقديرات بانه في منتصف عقد الثمانينات كان الامريكيون علكون اكثرمن ٣٠ مليون جهاز كمبيوتر . أما الاكتشاف العلمي الاخر الذي بنظر العديد من الباحثين قد يؤثر في طريقة معيشة الامريكيين فهو في مجال التوصيل الفائق الفعالية ، أي تطوير مركبات جديدة تعد بتطوير ارسال الكهرباء واستخداماتها بصورة ثورية .

وقد تلقت حكومة الرئيس ريغان هزيمة سياسية في انتخابات الكونغرس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ عندما استعاد الديمقراطيون الاغلبية وسيطروا على مجلس الشيوخ . ورغم ذلك فان اخطر قضية واجهت الحكومة هي الكشف عن أن الولايات المتحدة باعت ايران اسلحة بصورة سرية في محاولة منها لتحرير الرهائن الامريكيين في لبنان الذين تحتجزهم منظمات راديكالية تسيطر عليها حكومة الخميني . وكشف التحقيق عن أن اموالا استلمت من مبيعات الاسلحة لايران حولت لشوار « الكونترا » في نيكاراغوا خلال فترة كان الكونغرس قد منع فيها الحكومة من تقديم معونة عسكرية لتلك .

وقد عالجت جلسات الاستماع حول الاموال المقدمة للكونترا من الاسلحة لايران والتي عقدتها لجنة مشتركة تابعة لمجلسي النواب والشيوخ مسائل تتعلق باحتمال وجود تصرفات غير شرعية فضلا عن القضية الاشمل وهي تحديد مصالح السياسة الامريكية في الشرق الاوسط وأمريكا الوسطى . وقد برزت الطبيعة الهامة للجدل حول هذه السياسة بشكل قاتم في أيار/مايو ١٩٨٧ عندما اطلقت طائرة نفاثة عراقية ، بصورة خاطئة كما يبدو ، صاروخا مضادا للسفن على الفرقاطة ستسارك التابعة للبحرية الامريكية أثناءقيامها بالدورية بالخليج وقد قتل سبعة وثلاثون بحارا .

وعالجت جلسات الاستماع هذه بمفه ومها الاشمل شأن جلسات الاستماع الشهيرة حول « ووترغيت »قبل ١٤ عاما ، مسائل اساسية تتعلق بحق الشعب في معرفة الحقائق والتوازن المناسب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكم . ويرجع تاريخ ذلك النقاش الى ولادة الدولة الامريكية التي احتفلت في عام ١٩٨٧ بالذكرى المئوية الثانية للتوقيع على دستورها .

# BRIEF READING LIST IN AMERICAN HISTORY

#### Allen, Frederick Lewis

The Big Change, 1900-1950, America Transforms Itself, Harper & Row, 1969

## Boorstin, Daniel Joseph

The Americans: The Colonial Experience, Random House, 1958

The Americans: The National Experience, Random House, 1965

## Bradley, Edward Sculley, comp.

The American Tradition in Literature, 3rd ed., Norton, 1967

## Burns, James MacGregor

Roosevelt: The Lion and the Fox, and Roosevelt: The Soldier of Freedom, Harcourt-Brace, 1956-70

#### Chase, Gilbert

America's Music, From the Pilgrims to the Present, 2nd ed., McGraw-Hill Book Company 1966

# Degler, Carl Neumann

Out of Our Past; the Forces That Shaped Modern America, revised ed., Harper, 1970

## Franklin, John Hope

From Slavery to Freedom: A History of Negro Americans, 3rd ed., Norton, 1967

# Handlin, Oscar

America; a History, Henry Holt and Company 1968

## Larkin, Oliver Waterman

Art and Life in America, 2nd ed., Henry Holt and Company, 1960

#### Link, Arthur Stanley

American Epoch; a History of the United States Since the 1890's, 3rd ed., Alfred A. Knopf, 1967

Morison, Samuel Eliot; Commager, Henry Steele, and Leuchtenburg, William E.

The Growth of the American Republic, 6th ed., Oxford University Press, 1969

#### Morris, Richard Brandon, ed.

Encyclopedia of American History, revised ed., Harper & Row, 1965

## Nevins, Allan and Commager, Henry Steele

The Pocket History of the United States, Washington Square Press, 1960

### Parkes, Henry Bamford

The United States of America, Alfred A. Knopf, 1968

# Parrington, Vernon L.

Main Currents in American Thought, Harcourt, Brace, and World, 1927

## Rossiter, Clinton Lawrence

Seedtime of the Republic: The Origin of the American Tradition of Political Liberty, Harcourt, Brace, 1953

# Smith, Guy E.

American Literature; a Complete Survey, Littlefield, Adams, and Company, 1957

# Sorenson, Theodore C.

Kennedy, Harper, 1965

# Thomas, Benjamin Platt

Abraham Lincoln: A Biography, Alfred A. Knopf, 1952

# White, Theodore H.

The Making of the President—1960, Atheneum Publishers, 1961

The Making of the President—1964, Atheneum Publishers, 1965

The Making of the President—1968, Atheneum Publishers, 1969

الشكر الأول " للفنان ج . فيريس باذن من صاحبها ومؤسسة سميشـونيــــان . ٢ : جزء من لوحـــة " شلالات بلاكستون ، بوتاكيت ، رود آيلاند » باذن من سيشونيان . ٣ : « الشارع الجنوبي من مادن لسين » لـ وليام بنيت ، متحف نيويورك ، مجموعة ادوارد آرنولد . ٤ : « الشارع الثاني الى الشمال من السوق\_فلادلفيـــا » لـ وليام بيرش ، قسم المطبوعات بمكتبة نيويورك\_آستور ، ليونكس ، وتيلدين . ٥ : ﴿ مذبعة شارع كينج\_ بوسطن ، ۱۷۷۰ » لـ بول ريفير ، متحف متروبوليتان . ٦ : « استسلام كورنواليس » لـ ترمبول . مكتبة جامعة ييل . V : « توقيع اعلان الاستقلال » لـ ترمبول ، متحف بيل . ٨ : « الوطنيون يجذبون تمثال جورج الثالث ــ يوليه ١٧٧٦ » لـ وليام والكوت ، مجموعة دار لنجتون باذن من شركة نشر التراث الأمريكي . ٩ : « بنجامين فرانكلين يستمد الكهرباء » لـ ويست ، متحف فلادلفيا ، مجموعة المستر والمسز هارتون سينكلر . ١٠ : « معاهدة بن مع الهنود » لـ ويست ، أكاديمية بنسلفانيا للفنون . ١١ : منظر لهارفارد ــ ١٧٢٦ لـ وليام بير جس ، متحف فوج بجامعة هارفارد . ١٢ : « مزرعة رالف هويلوك » لـ فرانسيس الكسندر ، المتحـفُ القومي للفنون ، هدية من ادجار وليام وبرنيس كريزلر جاربتش . ١٣ : جزء من لوحة « رقص فوق أرضية الحظيرة » لـ وليام مونت باذن من متحف سفولك وكاريج هاوس ، ستوني بروك ، نيويورك. مجموعة الصور الملونة الثانية بعد صفحة ٧٨ : اللوحة ١ : « موكب ٤ يوليه » لـ توماس هاولاند ، باذن من روسك ، وابلنشتاين وشركاه . ٢ : ﴿ فَرَعَ فِي وَوَلَ سَتَرِيتَ سَنَّةِ ١٨٥٧ ﴾ لـجيمس كافرتي وتشارلز روزنبرج، متحف نيويبورك . ٣ : « استيطان المهاجرين » له صمويل ووه ، متحف نيويورك . ٤ : قناة ايريه عند شلالات ليتل ، نيويورك ، لـ وليام ميللر ، جمعية نيويورك التاريخية . ٥ : « صناعة عمود ادارة » لـ جون وبر ، متحف متروبولبتان ، هدية من لايمان بلومنجديل ، ١٩٠١ . ٦ : « صانع العجلة » مجموعة ١. ف. فيشر ، برايتون ، ميشجان . تصوير جوكلارك ، باذن من سكوت فورسمان وشركاًه . ٧ : « صبد الحبتان » شركة متحف شلبيرن ، شلبيرن ، فرمونت . ٨ : « منظر مزرعة »كورير وآيفز ، باذن من شركة نرافلرز للتأمين . ٩ : » دانيــال بون يصطحب المستوطنين عبر ممبر كامبر لاند الجبلي ، لـ جورج كاليب بنجهام ، متحف جامعة وشنطن ، قاعة شتاينبرج ، سانت لويس ميزوري . ١٠ : « فندق المنظر الجميل » من مجموعة جمعية ماريلاند التاريخية . ١١ : جزء من لوحة « لويس وكلارك في مقابلة للهنود عند روص هول » لـشارلزراسل ، جمعية مونتانا التاريخية . ١٢ : جزء من لوحة « مناقشة لنكولن و دوجلاس » تصويركين رايلي . صفحة ٩١ : مكتبة الكونجرس . ٩٢ : ارشيف بيتمان . ٩٣ (فوق) : وزارة الزراعة. تحت : سكة حديد يونيون باسيفيك. ٩٤ : مكتبة الكونجرس . ٩٥ ( الصورتان ) : شركة فورد موتور. ٩٦ : شركة التلفون والتلغراف الأمريكية . ٩٧ ( فوق ) : بيتمان . تحت : مكتبة الكونجرس. ٩٨ (فوق) بيتمان. تحت : كالفار. ١٢٥ : نيويورك تايمز. ١٢٦ (فوق) : وكالة الاعلام. تحت : وايد ورلد. ١٢٧ : وكالة الاعلام. ١٢٨ (لليمين) : كارل هارفارد ، شركة بيكس؛ بينمان؛ الفريد ايزنستاد ، لايف . ١٢٨ لليسار: نيكولاس موراي ، رالف طومبسون ، جامعة فرجينيا . ١٢٩ لليمين : الاعلام . كارل فان فيشتن، نيويورك. ١٢٩ لليسار: الاعلام؛ بيني ويتشر. ١٣٠ (فوق): كما فوتوز؛ نسخسة من مكتبة فرانكلين د. روزفلت ، هايد بارك ، نيويورك . تحت : هيئة وادي تنيسي . ١٣١ : مكتبة الكونجرس . ١٣٢ : الجيش الأمريكي . مجموعة الصور الملوّنة الثالثة بعد صفحة ١٤٢ : ١ : الأمم المتحدة تصوير دين كونجر، حقوق الطبِع ١٩٦٤ للجمعية الجغرافية القومية ٢ : تنظيف هارلم ، تصوير وتينبرج. ٣ : كتيبة السلام تصوير كونكلين . ٤ : اجتماع الشباب تصوير وتينبرج . ٥ : عامل من فيستا تصوير سوليفان. ٦ : أطفال يلعبون تصوير باتجاليا . ٧ : كولمبيا ، ماريلاند ، تصوير مورتون تادر. ٨ : سفينة تمر تحت جسر فيرازانو ، باذن من « هيشة تريبورو بريدج آندتانل » . ٩ : خطوط اتصال ، شركة ستاندارد أوبل كاليفورنيا. ١٠ : قطار توربيني ، جوردن جاهان ، الجمعية الجغرافية القومية . ١١ : طائرة ٧٤٧\_ باذن من شركة بويينج . ١٢ : المشي على القمر ، ناسا. ١٣ : « المحيطات » تصوير ستان وايمان، لايف. ١٤ : جراحة بالعقول الالكترونية، تصوير لونوا، بلاك ستار ، فورتشن . ١٥ : مركز المتابعة الفضائي ، ناسا . ١٦ : « ليزر» باذن من وستنجهاوس . ١٧ : الطاقــة النووية ، باذن من نورث أمريكان اويل. ١٨ : فرقة الوين نيكولاس تصوير هربرت ميجدول. ١٩ : «١٧٧٦» تصوير نالتاشيان . ٢٠ : الكسندركالدر تصوير نلسون موريس . ٢١ : « مصنع صلب » ، شركة الصلب القومية . ٢٢ : حقل قمح تصوير راي آ تكسون . ٢٣ : سوبر ماركت تصوير لي بانجاليا .

CONTROL OF CONTROL OF